



إعداد سحيرُلاهناورمجرَرَبَايو

مراجعة أممروسرون فرهود

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



# منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ 2003 م

#### <u>عنوان الدار:</u>

سورية ـ حلب ـ خلف الفندق السياحي س.ب : 78

هاتف: 2213129 / 2269599 هاكس: 2212361 12 963

email:qalamrab@scs-net.org

## رِحْلَةُ ابْنِ بَطُوطَةً

#### الشَّخْصِيَّاتُ التَّارِيخِيَّةُ الثَّابِيَةُ :

١- الرَّحَّالَةُ : مُحَمَّدُ أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ ، ابْنُ بَطُّوطَة .
 ٢- السُّلُطَانُ : فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَبُو عِنَانِ المَرِينِيُّ الفَارِسِيُّ .
 ٣- كَاتِبُ السُّلُطَانِ : مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ .

☆☆ ·· ☆☆

### الرسمال والعمود

قَالَ السُّلْطَانُ فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو عِنَانِ المَرِينِيُّ لِضَيْفِهِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّنْجِيِّ ، شَمْسِ الدِّينِ المَعْرُوفِ بِابْنِ بَطوطَة : هَاتِ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّنْجِيِّ ، شَمْسِ الدِّينِ المَعْرُوفِ بِابْنِ بَطوطَة : هَاتِ حَدِّثْنَا بِأَخْبَارِ رِحْلَتِكَ العَجِيبَةِ مِنْ طَنْجَةَ إِلَىٰ الصِّينِ ، حَتَّىٰ عُدْتَ إِلَىٰ الْحَيْنِ بِالتُّحَفِ وَالغَرَائِبِ بِلادِ المَعْرِبِ وَجِئْتَنِي فِي مَدِينَتِي ( فَاسْ ) ، وَخُصَّنِي بِالتُّحَفِ وَالغَرَائِبِ بِلادِ المَعْرِبِ وَجِئْتَنِي فِي مَدِينَتِي ( فَاسْ ) ، وَخُصَّنِي بِالتُّحَفِ وَالغَرَائِبِ وَالعَرَائِبِ مَا اسْتَطَعْتَ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا . .

أَجَابَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

ـ سَمْعاً وَطَاعةً يَا مَوْلاَيَ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِكَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيِّ الكَلْبِيِّ :

وَأَنْتَ دَوِّنْ فِي سِجِلِّكَ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ تَدُوِينَهُ مِنْ كَلامِ هَذَا الرَّجُلِ . · قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّى :

أَمْرُكَ مُطَاعٌ يَا سَيِّدِي.

وَ تَقَدَّمَ ابْنُ بَطُّوطَةً بَيْنَ يَدَي الشُّلْطَانِ قَائِلاً:

كَانَ خُرُوجِي مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِي طَنْجَةَ فِي الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَجَبَ عَامَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ، مُفَارِقًا وَطَنِي مُفَارَقَةَ الطُّيُورِ لأَعْشَاشِهَا . وَكَانَ وَالدَّايَ عَلَىٰ قَيْدِ الحَيَاةِ ، لَقِيَا مِنْ أَلَمِ الفِرَاقِ مَا لَقِيتُ ، وَسِنِّي لَمْ تُجَاوِزْ انْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً .

وَصَلْتُ إِلَىٰ تِلْمسَانَ مُنْفُرِداً ، وَرَافَقْتُ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ مَدِينَةِ الجَزَائِرِ ، ثُمَّ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَدِينَةِ بِجَايةً . وَفِي بِجَايةً أَصَابَتْنِي الحُمَّىٰ ، وَأَصْرَرْتُ عُلَىٰ مُواصَلَةِ الرِّحْلَةِ عَلَىٰ نِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَهِي : إِنْ قَضَىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ عَلَىٰ مُواصَلَةِ الرِّحْلَةِ عَلَىٰ نِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَهِي : إِنْ قَضَىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ عِلَىٰ مُواصَلَةِ الرِّحْلَةِ عَلَىٰ نِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَهِي : إِنْ قَضَىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ عِلَىٰ مِلْكُمْ مُواصَلَةِ الرِّحْلَةِ وَلَىٰ نَيَّةٍ حَسَنَةٍ وَهِي المَوْتِ وَذَلِكَ أَجْزَلُ ثَوَاباً ، لأَنَّ بِالمَوْتِ فَلْيُتِمَ قَضَاءَهُ وَأَنَا قَاصِدٌ أَرْضَ الحِجَازِ وَذَلِكَ أَجْزَلُ ثَوَاباً ، لأَنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّاتِ .

وَسِرْنَا إِلَىٰ أَنْ وَصَلْنَا مَدِينَةً قَسنْطِينَةً ، وَوَافَقَ وُصُولَنَا نُزُولُ مَطَرٍ غَزِيرٍ

وَفِي الغَدِ تَلَقَّانَا حَاكِمُ المَدِينَةِ فَأَهْدَانِي ملْبَساً وَنَفَحَنِي بِدِينَارَيْنِ مِنْ الذَّهَب الغَدِينَةِ فَأَهْدَانِي ملْبَساً وَنَفَحَنِي بِدِينَارَيْنِ مِنْ الذَّهَب .

بَلَغْنَا تُونُسَ وَقَدْ أَظَلَنَا عِيدُ الفِطْرِ فَحَضَرْتُ صَلاَةَ العِيدِ ، وَقَد احْتَفَلَ النَّاسُ وَبَرَزُوا فِي أَجْمَلِ هَيْئَةٍ .

وَيَعْدَ مُدَّةٍ تَعَيَّنَ لِرَكْبِ الحِجَازِ شَيْخٌ يُعْرَفُ بِأَبِي يَعْقُوبَ السُّوسِيِّ وَقَدَّمَنِي فِي المَوْكِبِ قَاضِياً.

وَصَلْنَا إِلَىٰ مَدِينَةِ صَفَاقِسَ، ثُمَّ إِلَىٰ مَدِينَةِ قَابُسَ وَفِي قَابُسَ، حَجَزَنَا المَطَرُ عَشْرَ لَيَالٍ، وَقَدْ بَوَالَىٰ دُونَ انْقِطَاعِ.

ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ مَدِينَةِ قَابُسَ قَاصِدِينَ طَرَابُلُسَ . وَكُنَّا نَخْشَىٰ قُطَّاعَ الطُّرُقِ مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَصْحَبْنَا فِي بَعْضِ المَرَاحِلِ مِائَةَ فَارِسِ فِيهِمْ الطُّرُقِ مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَصْحَبْنَا فِي بَعْضِ المَرَاحِلِ مِائَةَ فَارِسِ فِيهِمْ عَدَدٌ مِنَ الرُّمَاةِ . وَبَدَا أَنَّ قُطُّاعَ الطَّرقِ قَد اسْتَهَابُوا مَوْكِبَنَا وَحَدِرُوا الخُرُوجَ فِي وَجْهِنَا ، وَعَصَمَنَا الله مِنْهُمْ .

كُنّا نُغِذُ السَّيْرَ مُسْرِعِينَ ، وَنَحْنُ فِي أَوَائِلِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِئَةٍ . وَكَانَ أَمَلُنَا بَلُوغَ طَرَابُلُسَ فَجْرَ عِيدِ الأَضْحَىٰ فِي وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِئَةٍ . وَكَانَ أَمَلُنَا بَلُوغَ طَرَابُلُسَ فَجْرَ عِيدِ الأَضْحَىٰ فِي العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ . وَلَكِنَّ العِيدَ أَظَلَّنَا فِي بَعْضِ مَرَاحِلِ الطَّرِيقِ وَلَمْ العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ . وَلَكِنَّ العِيدَ أَظَلَّنَا فِي بَعْضِ مَرَاحِلِ الطَّرِيقِ وَلَمْ نَبُلُغْ طَرَابُلُسَ ، إِلاَّ فِي رَابِعِ أَيَّامِ العِيدِ .

بَعْدَ أَنْ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَدِينَةِ طَرَابُلُسَ، أَقَمْنَا بِهَا مُدَّةً، وَشَهِدْنَا مَدْخَلَ عَامٍ جَدِيدٍ، هُوَ عَامٌ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. وَفِي أَوَاخِرَ شَهْرِ المُحَرَّمِ، خَرَجْتُ فِنْ طَرَابُلُسُ عَلَىٰ رَأْسِ جَمَاعَتِي وَقَدْ رَفَعْتُ العَلَمَ وَتَقَدَّمْتُ عَلَيهِمْ نَحِيدُ عَنْ طَرِيقِ العَرَبِ خَشْيَةَ الإيقاعِ بِنَا، إلَىٰ أَنْ صَرَفَتْهُمْ عَنَا قُدْرَةُ الله جَلَّ جَلالُهُ، وتَجَاوَزْنَا مَسْرَاتَةَ وَقُصُورَ سَرْتَ إلَىٰ قَصْرِ بَرْصِيصَا العَابِدِ . وَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ يَطْلُبُهِ مَدِينَة (فَاس) فِي المَغْرِب، وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ وَجَاهِتِي فِي جَمَاعَتِي فَزَوَّجَنِي وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ وَجَاهَتِي فِي جَمَاعَتِي فَزَوَّجَنِي وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ وَجَاهَتِي فِي جَمَاعَتِي فَزَوَّجَنِي وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ وَجَاهَتِي فِي جَمَاعَتِي فَزَوَّجَنِي وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ وَجَاهَتِي فِي جَمَاعَتِي فَزُوّجَنِي وَكَانَتْ مَعَهُ ابْنَتُهُ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ وَيَعُورِ الزَّعَافِيةِ ، وَاحْتَقَلْتُ بِذَلِكَ فَأَقَمْتُ وَلِيمةً لِلْقَوْمِ وَأَطْعَمْتُهُمْ جَمِيعاً ، وَبَاتُوا لَيْلَةَ الفَرَحِ مِنْ حَوْلِنَا .

وَأَخَذْنَا وِجْهَتَنَا إِلَىٰ مَدِينَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَتَّىٰ وَصَلْنَاهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي أُوّلِ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ .

أُمَّا عَنِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَبَا عِنَانِ ، فَاعْلَمْ أَنَّهَا التَّغْرُ المَحْرُوسُ ، والقُطْرُ المَأْنُوسُ ، عَجِيبَةُ الشَّأْنِ فِي البُئيَانِ ، ذَاتُ تُحْسِينٍ وَإِحْصَانِ . جَمَعَتْ مَبَانِيهَا بَيْنَ الضَّخَامَةِ وَالإِحْكَامِ ، وَتَحَدَّثَ وَتَحْطِينٍ وَإِحْصَانِ . جَمَعَتْ مَبَانِيهَا بَيْنَ الضَّخَامَةِ وَالإِحْكَامِ ، وَتَحَدَّثَ فِي عَجَائِبِهَا الأَنَامُ . وَهِي مَوْسَى عَظِيمٌ لِلسُّفُنِ ، لَهَا أَرْبَعَةُ أَبُوابٍ هِي : فِي عَجَائِبِهَا الأَنَامُ . وَهِي مَوْسَى عَظِيمٌ لِلسُّفُنِ ، لَهَا أَرْبَعَةُ أَبُوابِ هِي : بَابُ السَّدْرَةِ المُؤدِّ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَبَابُ رَشِيدٍ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَبَابُ السَّدْرَةِ المُؤدِّ فَي إِلَىٰ المَغْرِبِ ، وَبَابُ رَشِيدٍ فِي مُقابَلَتِهِ ، وَبَابُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَلِيم ، خَرَجْتُ لِزِيَارِيَهِ لِلللَّهُ وَلَا العَظِيمِ ، خَرَجْتُ لِزِيَارِيّهِ لِلْقَبُورِ . وَلَمَّا كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِمَنَارِهَا العَظِيمِ ، خَرَجْتُ لِزِيَارِيّهِ لِلْيَالِهُ وَلَا المَعْظِيمِ ، خَرَجْتُ لِزِيَارِيّهِ وَهُو عَلَىٰ تَلَّ مُوْتَفِعٍ فِي بَرِّ مُسْتَطِيلٍ يُحِيطُ بِهِ البَحْرُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ . وَهُو عَلَىٰ تَلَّ مُوْتَفِعٍ فِي بَرِّ مُسْتَطِيلٍ يُحِيطُ بِهِ البَحْرُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ .

أُمَّا قِوَامُهُ فَبِنَاءٌ مُرَبَّعٌ ذَاهِبٌ فِي الهَوَاءِ ، وَبَابُهُ مُرْتَفِعٌ عَلَىٰ الأَرْضِ بِعَرْضِ مِئَةٍ وَأَرْبَعِينَ شِبْراً ، وَدَاخِلَهُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ ، وَدَاخِلَ البَابِ مَوْضِعٌ لِبَحُرْضِ مِئَةٍ وَأَرْبَعِينَ شِبْراً ، وَدَاخِلَهُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ ، وَدَاخِلَ البَابِ مَوْضِعٌ لِبَحُلُوسِ حَارِسِ لَهُ بِأَمْرِ الشَّلْطَانِ .

وَبِمُرُورِ الْأَعْوَامِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ الخَرَابُ فَلَمَّا قَصَدْتُهُ عِنْدَ عَوْدَتِي إِلَىٰ فِلَادِ المَغْرِبِ ، عَامَ خَمْسِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَجَدْتُهُ لاَ يُمْكِنُ دُخُولُهُ وَلاَ الصَّعُودُ إِلَىٰ بَابِهِ . وَقِيلَ لِي إِنَّ المَلِكَ النَّاصِرَ ـ رَحِمَهُ الله ـ قَدْ شَرَعَ فِي الصَّعُودُ إِلَىٰ بَابِهِ ، وَقِيلَ لِي إِنَّ المَلِكَ النَّاصِرَ ـ رَحِمَهُ الله ـ قَدْ شَرَعَ فِي الصَّعُودُ إِلَىٰ بَابِهِ ، وَقِيلَ لِي إِنَّ المَلِكَ النَّاصِرَ ـ رَحِمَهُ الله ـ قَدْ شَرَعَ فِي بِنَاءِ مَنَارٍ مِثْلِهِ ، وَحَالَ المَوْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَأْرَبِهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ .

وَاعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ مِنْ عَجَائِبِ مَدِينَةِ الْإِسْكَنْدُرِيَّةِ عَمُودُ الرُّخَامِ الْهَائِلُ الَّذِي يَقَعُ خَارِجَ أَسْوَارِهَا ، وَأَهْلُهَا يَعْرِفُونَهُ بِعَمُودِ السَّوَارِي لأَنَّهُ يَغُوقُ السَّوَارِي النَّنيَانِ يَقُوقُ السَّوَارِي ارْتِفَاعاً ، كَمَا يَسْمُو عَلَىٰ الأَشْجَارِ ، وَمَعَالِمِ البُنيَانِ يَغُوقُ السَّوَارِيَ ارْتِفَاعاً ، كَمَا يَسْمُو عَلَىٰ الأَشْجَارِ ، وَمَعَالِمِ البُنيَانِ الأُخْرَىٰ ، وَيَقَعُ مُتَوَسِّطاً لِغَابَةٍ مِنَ النَّخِيلِ وَهُو قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ ضَارِبَةٌ فِي عَمْقِ الأَخْرَىٰ ، وَيَقَعُ مُتَوسِّطاً لِغَابَةٍ مِنَ النَّخِيلِ وَهُو قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ ضَارِبَةٌ فِي عَمْقِ الأَرْضِ عَلَىٰ قَوَاعِدَ مِنَ الحِجَارَةِ مُرَبَّعَةٍ ، تُشْبِهُ الدَّكَاكِينَ العَظِيمَة . وَلاَ يَعْرِفُ المُتَأَمِّلُ مِنَا كَيْفَ وَضَعَتْهُ الأَيْدِي فِي هَذَا المَكَانِ كَمَا لاَ يَعْرِفُ وَلاَ يَعْرِفُ المُتَأَمِّلُ مِنَ الجِنِّ ! . . .

اِنْعَقَدَتْ الدَّهْشَةُ عَلَىٰ وَجْهِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَلِسَانِهِ ، وَهَمَّ أَنْ يَقُولَ

شَيْئًا وَهُوَ يَسْتَمِعُ إِلَىٰ رِوَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنْ إِحْدَىٰ عَجَائِبِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَيَا وَهُوَ يَسْتَمِعُ إِلَىٰ رِوَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنْ إِحْدَىٰ عَجَائِبِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَتَدَخَّلَ كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ قَائِلاً:

\_ قُلْ مَا عِنْدَكَ

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٍّ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِي أَنَّ أَحَدَ الرِّجَالِ الدُّهَاةِ ، كَانَ قَدْ احْتَرَفَ الشَّعُودَةَ وَالضَّرْبَ بِالرَّمْلِ ، قَدْ تَمَكَّنَ مِنْ الشَّعُودِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ ذَلِكَ العَمُودِ وَمَعَهُ قَوْسُهُ وَكِنَانَتُهُ ، وَاسْتَقَرَّ فِي أَعْلاهُ ، الصَّعُودِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ ذَلِكَ العَمُودِ وَمَعَهُ قَوْسُهُ وَكِنَانَتُهُ ، وَاسْتَقَرَّ فِي أَعْلاهُ ، وَاسْتَقَرَّ فِي أَعْلاهُ ، وَتَقَىٰ شَاعَ خَبَرُهُ ، وَاجْتَمَعَ جُمْهُورٌ جَمُّ غَفِيرٌ لِمُشَاهَدَتِهِ ، وَقَدْ طَالَ بِهِمُ العَجَبُ ، وَطَارَ بِأَلْبَابِهِمْ فَتَأَوّلُوا فِيهِ ، وَتَقَوّلُوا فِيهِ الأَقَاوِيلَ ، وَخَفِي عَلَيْهِمْ وَجْهُ احْتِيَالِهِ

قَالَ الأَمِيرُ أَبُو عِنَانَ الفَاسِيُّ وَقَدْ جَذَبَهُ حَدِيثُ كَاتِبِهِ ابْنُ جُزِّيُّ عَنِ الرَّمَّالِ صَاحِبِ العَمُودِ .

\_ حَقاً ، مَا وَجْهُ احْتِيَالِهِ ، وَهَلْ أَطْلَعَكَ أَشْيَاخُكَ عَلَىٰ مَآلِهِ . . ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ الكَاتِبُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ الكَاتِبُ :

مَهْلاً عَلَيَّ يَا مَوْلاًيَ ، وَسَأَقُصُّ عَلَيْكَ جَمِيعَ خَبَرِهِ وَأَضَافَ :

أَمّا عَنْ كَيْفِيَةِ احْتِيَالِهِ فِي صُعُودِهِ إِلَىٰ ذِرْوَةِ الْعَمُودِ فَقَدْ عُلِمَ أَنّهُ قَدْ رَمَىٰ رَأْسَ الْعَمُودِ بِنَشّابَةٍ قَدْ عَقَدَ فَوْقَهَا خَيْطاً طَوِيلاً ، وَعَقَدَ بِطَرَفِ الْحَيْطِ حَبْلاً وَثِيقاً ، فَلَمّا تَجَاوَزَتِ النَشّابَةُ أَعْلَىٰ الْعَمُودِ إِلَىٰ جِهَةٍ الْمُوازِيةِ للرّامِي ، فَصَارَ الخَيْطُ مُعْتَرِضاً عَلَىٰ مُعْتَرِضَةٍ وَقَعَتْ إِلَىٰ الجِهةِ المُوازِيةِ للرّامِي ، فَصَارَ الخَيْطُ مُعْتَرِضاً عَلَىٰ مُعْتَرِضاً وَقَعَتْ إِلَىٰ الجِهةِ المُوازِيةِ للرّامِي ، فَصَارَ الخَيْطُ مُعْتَرِضاً عَلَىٰ أَعْمُودِ ، فَجَذَبَهُ رَامِيهِ حَتَّىٰ تَوسَّطَ الْحَبْلُ رَأْسَ الْعَمُودِ مَكَانَ الْخَيْطِ فَأَوْسَطَةُ مِنْ إِحْدَىٰ الجِهَتَيْنِ فِي الْأَرْض ، وَتَعَلَّى بِهِ بِتَمَكُّنِ الْخَيْطِ فَأَوْسَطَةُ مِنْ إِحْدَىٰ الجِهَتَيْنِ فِي الْأَرْض ، وَتَعَلَّى بِهِ بِتَمَكُن وَتَشْبُثِ مِنْ جِهةٍ أُخْرَىٰ ، وَمَا زَالَ يَصْعَدُ وَيَرْتَقِي حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ بِهِ جُهْدُهُ وَتَشْبُثِ مِنْ جِهةٍ أُخْرَىٰ ، وَمَا زَالَ يَصْعَدُ وَيَرْتَقِي حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ بِهِ جُهْدُهُ وَتَشْبُثِ مِنْ جِهةٍ أُخْرَىٰ ، وَمَا زَالَ يَصْعَدُ وَيَرْتَقِي حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ بِهِ جُهْدُهُ الْجَهيدُ فِي ذِرْوَةِ الْعَمُودِ ، وَجَذَبَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَلَلُّ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَاذَدَلُوا الْجَهيدُ فِي أَمْرِهُ وَتَدْبِيرُهُ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَاذَدَلُوا فِي أَمْرِهُ عَلَيْهِ ، وَخَبَّأَهُ بِمِقْعَدَتِهِ ، حَتَّىٰ خَفِي أَمْرُهُ وَتَدْبِيرُهُ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَاذَدَلُوا فِي أَمْرُهُ وَتَدْبِيرُهُ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَاذَدَلُوا فِي أَمْرُهُ وَتَدْبِيرُهُ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَاذَدَلُوا

قَالَ السُّلْطَانُ فَارِسُ بْنُ عَلِيَّ ، أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ مُتَسَائِلاً بِأَقْصَىٰ الْمُتِمَام :

وَمَاذَا عَنْ مَآلِ ذَلِكَ الرَّمَّالِ المُحْتَالِ ؟

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ سَأْحَدِّثُكَ عَاجِلاً ، بِمَا آلَ إِلَيْهِ الرَّمَّالُ المُحْتَالُ المُسْتَقِرُّ عَلَىٰ عَمُودِ السَّوَارِي .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ، شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ بَطُوطَة :

· لَيْتَكُ تَفْعَلُ ، جَزَاكُ الله خَيْراً . .

قَالَ مَحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ الكَلْبِيُّ رَاوِي الخَبْرِ الأَعْجُوبَةِ عَنْ أَشْيَاخِهِ :

إِعْلَمْ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَان . . أَنَّ الرِّمَالَةَ وَالشَّعْوَذَةَ ضَلَالٌ فِي ضَلاَلٍ ، وَقَدْ إِذْ لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلاَّ الله ، وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّيءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ . وَقَدْ تَوَهَّمَ هَذَا الرَّمَّالُ المُشَعْوِذُ أَنَّهُ سَيَئْلُغُ كَرَامَةَ الأَوْلِيَاءِ المَرْضِيِّنَ بِمَا صَنَعَ ، وَقَدْ غَابَ عَنْ حُسْبَانِهِ أَنَّهُ مُشَعْوِذٌ دَجَّالٌ هَمُّهُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَجَمْعُ المَالِ ، وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فِي أَمْرٍ لَهُ خَطِيرٍ ، أَنْ يُودِعَ فِي حُفْرَةٍ حَوْلَ إِذْ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فِي أَمْرٍ لَهُ خَطِيرٍ ، أَنْ يُودِعَ فِي حُفْرَةٍ حَوْلَ إ

العَمُودِ صُرَّةً مِنْ الدَّنَانِيرِ . وَكَانَ يَتَحَمَّلُ الجُوعَ وَالعَطَشَ وَالمَحْصَرَ كَمَا لاَ تَتَحَمَّلُ الجُوعَ وَالعَطَشَ وَالمَحْصَرَ كَمَا لاَ تَتَحَمَّلُ الجمَالُ وَالحَمِيرُ .

وَكَانَ يَسَلَّلُ إِلَىٰ مَخْدَعِهِ تَسَلُّلًا ، لاَ يَجْرُؤُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ خُلُوً . المَكَانِ حَوْلَهُ مِنْ كُلِّ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ وَعَابِرِ سَبِيلٍ ، وَكَانَ يَجْمَعُ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ لِيَطْمُرَهَا تَحْتَ الأَرْضِ بِجِوارِ مَأْوَاهُ الحقيرِ . وَقَدْ سَاقَتْ إِلَيْهِ وَالفِضَّةَ لِيَطْمُرَهَا تَحْتَ الأَرْضِ بِجِوارِ مَأْوَاهُ الحقيرِ . وَقَدْ سَاقَتْ إِلَيْهِ الشَّهْرَةُ ، وَالاعْتِقَادُ الخَاطِئُ مُ بِصَوَابِ تَنَبُّوْاتِهِ إِلَىٰ حِينٍ لَمَ يَطُلُ ، سَاقَتْ إلَيْهِ الشَّهْرَةُ ، وَالاعْتِقَادُ الخَاطِئُ مُ بِصَوَابِ تَنَبُّوْاتِهِ إِلَىٰ حِينٍ لَمَ يَطُلُ ، سَاقَتْ إِلَيْهِ ثَرْوةً عَنْ طَرِيقِ البُسَطَاءِ المَخْدُوعِينَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَضَاعَهَا بِغَبَائِهِ . .

#### قَالَ السُلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

ـ يَا بْنَ جُزِّيِّ ، دَعْ ذَا وَخَبِّرْنَا بِمَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ الرَّمَّالُ صَاحِبُ العَمُّودِ . .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ كَمَا يَشَاءُ مَوْلاَيَ السُّلطانُ وَاسْتَرْسَلَ ابْنُ جُزِّيٌّ فِي حَدِيثِهِ قَائِلاً:

وَذَاتَ مَرّةٍ تَطَاوَلَ الرَّمَّالُ المُشَعْوِذُ يَسْتَقْصِي النَّظَرِ إِلَىٰ مَا جَمَعً مِنَ المَّالِ مِنْ أَقْصَىٰ العَبُودِ إِلَىٰ أَدْنَاهُ وَانْحَنَىٰ يَسْتَطْلِعُ الحَقِيقَةَ بِعَيْنَيْهِ وَعُنْقِهِ المَالِ مِنْ أَقْصَىٰ العَبُودِ إِلَىٰ أَدْنَاهُ وَانْحَنَىٰ يَسْتَطْلِعُ الحَقِيقَةَ بِعَيْنَيْهِ وَعُنْقِهِ فَإِذَا بِهِ يَهْوِي إِلَىٰ الأَرْضِ مِنْ عَلٍ .

شُوهِدَت جُنَّةُ الرَّمَّالِ مَرْمِيَّةً فِي أَسْفِلِ عَمُودِ السَّوَارِي ، وَهُو يُعَانِقُ مَنْتًا كِيسًا مِنَ الذَّهَبِ .

اكْتَشَفَ النَّاسُ بُطْلاَنَ ادِّعَاءَاتِهِ بِالكَرَامَاتِ وَسَخِرُوا مِنَ المُحَلِّق ، فِي الْحَرَامَاتِ وَسَخِرُوا مِنَ المُحَلِّق ، فِي الأَعْلَىٰ كَيْفَ لَمْ يُتقِذْ نَفْسَهُ مِنَ المَصْرَعِ الهَائِلِ . وَخَفِيَ عَلَىٰ النَّاسِ الأَعْلَىٰ كَيْفَ لَمْ يُتقِذْ نَفْسَهُ مِنَ المَصْرَعِ الهَائِلِ . وَخَفِي عَلَىٰ النَّاسِ

وَالحُكَّامِ أَمْرُ ثَرُوتِهَ المَخْبُوءَةِ تَحْتَ الأَرْضِ، فِي جَرَّةٍ كَبِيرَةٍ حَتَّىٰ قَيَّضَ القَضَاءُ وَالقَدَرُ لَهُ حَيَّةً تَسْعَیٰ ، جَعَلَتْ تُسرِّبُ الدَّنانِيرَ بِفَمِهَا مِنْ سِرْدَابِ عَمِيقٍ إِلَىٰ ظَاهِرِ الأَرْضِ ، فَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ خَبُيْهَا المَكْنُونِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَمِيقٍ إِلَىٰ ظَاهِرِ الأَرْضِ ، فَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ خَبُيْهَا المَكْنُونِ وَأَخْبَرَ بِهِ السُّلْطَانَ فَجَاءَ بِحَاشِيتِهِ وَأَعْوانِهِ لِلْفُرْجَةِ ولالْتِقَاطِ المُكْتَنَزِ مِنَ الدَّنانِيرِ ، وَلَا لَتَفَاطِ المُكْتَنزِ مِنَ الدَّنانِيرِ ، وَلَا لَتُفَاطُ المُكْتَنزِ مِنَ الدَّنانِيرِ ، وَلَا يَعْضُهُمْ عَلَىٰ فَجَاءً بِحَاشِيتِهِ وَأَعْوانِهِ لِلْفُرْجَةِ ولالْتِقَاطِ المُكْتَنزِ مِنَ الدَّنانِيرِ ، وَلَا يَعْضُهُمْ عَلَىٰ فَيَعِيا .

قِيلَ: وَرَدَّهَا السُّلْطَانُ إِلَىٰ بَيْتِ المَالِ. وَظُلَّ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِسِيرَةِ الرَّمَّالِ الهَاوِي مِنْ فَوْقِ العَمُودِ أَسَابِيعَ وَشُهُوراً وَسِنِينَ وَبَقِيَتْ سِيرَتُهُ الرَّمَّالِ الهَاوِي مِنْ فَوْقِ العَمُودِ أَسَابِيعَ وَشُهُوراً وَسِنِينَ وَبَقِيَتْ سِيرَتُهُ الرَّمَّالِ الهَاوِي مِنْ فَوْقِ العَمُودِ أَسَابِيعَ وَشُهُوراً وَسِنِينَ وَبَقِيَتْ سِيرَتُهُ الرَّمَّالِ الهَاوِي مِنْ فَوْقِ العَمُودِ أَسَابِيعَ وَشُهُوراً وَسِنِينَ وَبَقِيَتْ سِيرَتُهُ الرَّمَّالِ العَامِي مِنْ الْعَبُورَ ، وَهَكَذَا كَانَ . .

#### قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانَ:

\_ لاَ فُضَ فُوكَ ، يَا مُحَمَّدُ ، يَابْنَ جُزِّيِّ . . وَرَغْبَتِي إِلَيْكَ أَنْ تُضِيفٍ • جَمِيعَ مَا قُلْتَهُ مَكْتُوبًا إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ بْطُوطَة ، لِيكُونَ حَدِيثُهُ أَجْمَعَ وَأَشَدَّ إِحَاطَةً ، وَتَزَدَادَ بِهِ لِقُرَّائِهِ المُتْعَةُ وَالفَائِدَةُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ أَنْتَ يَا مَوْلاَيَ خَيْرُ مَنْ سَمِعَ الحَدِيثَ ، وَوَعَىٰ الخَبرَ وَاعْتَبرَ ، وَوَعَىٰ الخَبرَ وَاعْتَبرَ ، وَوَعَىٰ الخَبرَ وَاعْتَبرَ ، وَوَعَىٰ الخَبرَ وَاعْتَبرَ ، وَوُعَىٰ الخَبرَ وَاعْتَبرَ وَلاَّضِيفَنَّ حِكَايَةَ الرَّمّالِ الدَّجَّالِ إِلَىٰ صَمِيمِ وَنُزُولاً عِنْدَ أَمْرِكَ لأَفْعَلَنَ وَلاَّضِيفَنَّ حِكَايَةَ الرَّمّالِ الدَّجَّالِ إِلَىٰ صَمِيمِ حِكَايَاتِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَعَجَائِبِهِ المُعْجِبةِ الطَّرِيفَةِ .

قَالَ الرَحَالَةُ ابْنُ بطُوطَةً:

\_ نِعْمَ الرَّأْيُ رَأْيُ مَوْلاَيَ الشَّلْطَانِ ، وَنَحْنُ كِلاَنَا فِي خِدْمَتِهِ وَطَاعَةِ أَوَامِرِهِ ، فَعَسَىٰ أَنْ نَحُوزَ مِنْهُ الرِّضَىٰ ، وَنَكُونَ لَدَيْهِ مِنَ المُقَرَّبِينَ . أَوَامِرِهِ ، فَعَسَىٰ أَنْ نَحُوزَ مِنْهُ الرِّضَىٰ ، وَنَكُونَ لَدَيْهِ مِنَ المُقَرَّبِينَ .

هُنَا انْتَهَتْ حِكَايَةُ الرَّمَّالِ وَالْعَمُودِ وَتَلِيهَا حِكَايَةُ التَّقِيِّ المُلْتَحِي مِنْ عَجَائِبِ ابْن بَطُّوطَةً .



\*\* \*\*

於

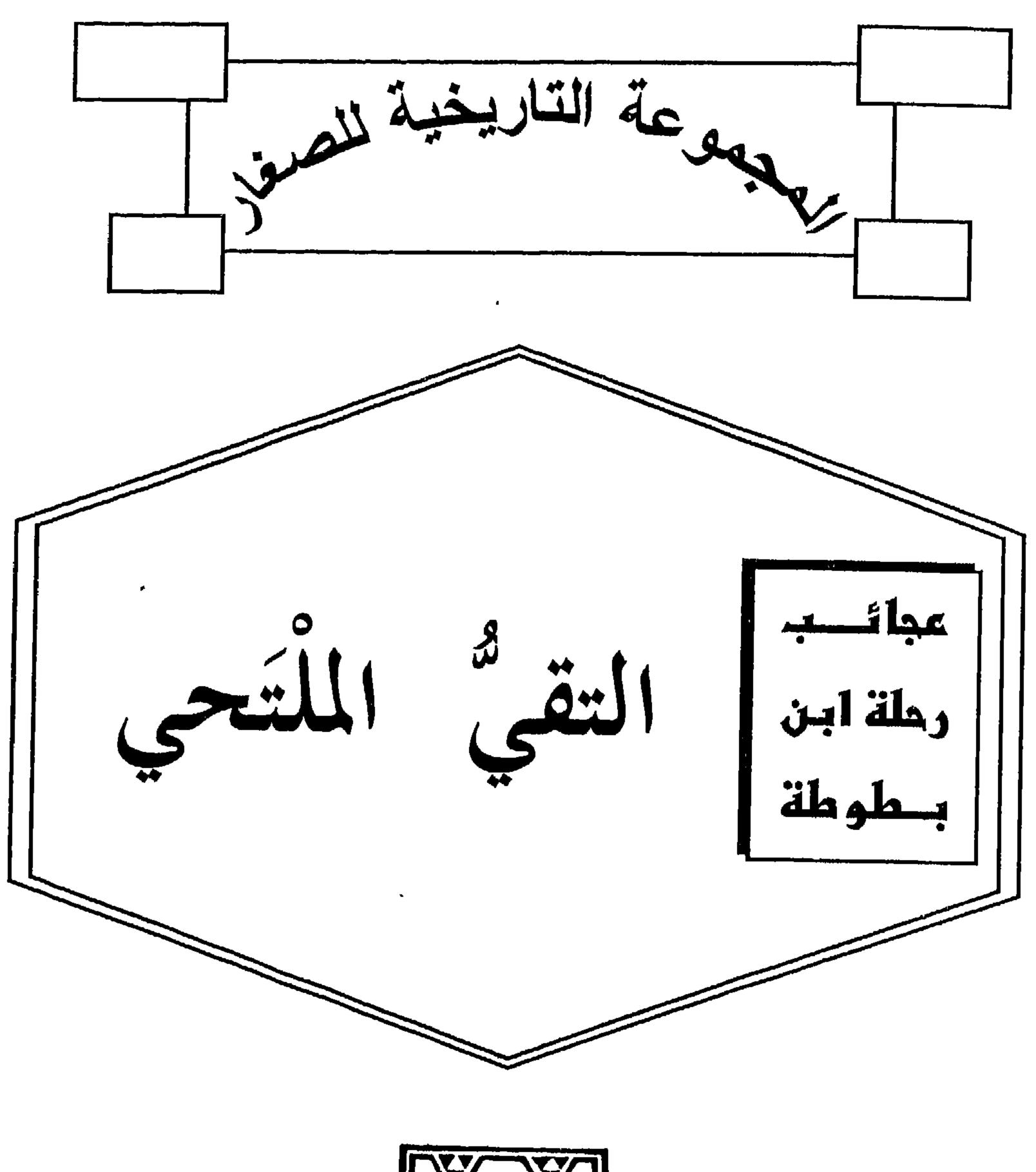



مراجعة أمرسيرلالترفهوي

إعداد محبرُ (هناورممرَّمايو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



### منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ- 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب ـ خلف الفندق السياحي س.ب: 78

طاتف: 2213129 / 2269599 فاكس: 2212361 12 4963 ماتف:

email: qalamrab@scs-net.org

## التقي الملتحي

انْتَصَبَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَقَالَ لِنَدِيمِهِ الْنَصَبَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَقَالَ لِنَدِيمِهِ النَّهِ بَطُوطَة :

ـ تَعَالَ يَا أَبَاعَبْدِ الله ، أَدْنُ مِنْ مَجْلِسِي لِتُحَدِّثَنِي بِعَجَائِبِ رِحْلَتِكَ ، وَقَدْ كُنْتَ انْتَهَيْتَ بِنَا إِلَىٰ عَمُودِ السَّوارِي بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَكُنَّا عَلَىٰ اسْتِعْدَادِ لِنَسْمَعَ مِنْكَ المَزِيدَ لَوْلاَ تَدَخُّلُ كَاتِبِنَا ابْنِ جُزِّيٍّ وَاسْتَفَاضَتُهُ اسْتِعْدَادٍ لِنَسْمَعَ مِنْكَ المَزِيدَ لَوْلاَ تَدَخُّلُ كَاتِبِنَا ابْنِ جُزِّيٍّ وَاسْتَفَاضَتُهُ بِالْحَدِيثِ عَنِ الرَّمَّالِ الذِي احْتَلَّ ذِرْوَةَ العَمُودِ تَظَاهُرًا بِأَنَّهُ مِنْ أَرْبَابِ الكَرَامَاتِ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ سَأُحَدِّثُكَ يَامَوْلاَيَ فِي جَلْسَتِنَا هَذِهِ عَنْ بَعْضِ أَرْبَابِ الكَرَامَاتِ الحَرَامَاتِ الحَقِيقَيّةِ مِنْ أَهْلِ الثَّقَىٰ وَالصَّلاحِ ، وَكُنْتُ قَدْ صَادَفْتُهُمْ أُو سَمِعْتُ الحَقِيقَيّةِ مِنْ أَهْلِ الثَّقَىٰ وَالصَّلاحِ ، وَكُنْتُ قَدْ صَادَفْتُهُمْ أُو سَمِعْتُ

بِأَخْبَارِهِمْ ، وَأَنَافِي اجْتِيَازِي لِلْمُدُنِ المِصْرِيَّةِ مِنْ الشَّمَالِ إِلَىٰ الجَنُوبِ ، وَأَنَافِي اجْتِيَازِي لِلْمُدُنِ المِصْرِيَّةِ مِنْ الشَّمَالِ إِلَىٰ الجَنُوبِ ، وَمِنْ دُمْيَاطَ إِلَىٰ قِنَا وَالأَقْصُرَ وَأَسْنَا . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُخَاطِبًا كَاتِبَهُ:

\_ أُدْنُ يَابْنَ جُزِّيٍّ ، وَدَوِّنْ كُلَّ مَا يَأْتِي عَلَىٰ لِسَانِ الرَّحَّالَةِ الأَمِينِ ابْنِ بَطُّوطَة .

\_ قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ سَمْعاً وَطَاعةً يَا مَوْلاَيَ .

وَشَرَعَ ابْنُ بَطُوطَةً فِي الحَدِيثِ فَقَالَ:

- خَرَجْتُ مِنْ مَدِينَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمِنْ هَمِّي أَنْ أَزُورَ شَيْخًا صَالِحًا يُدْعَىٰ بِأَبِي عَبْدِ الله المُرْشِدِيِّ ، وَقَطَعْتُ إِلَيْهِ مُدُنَا وَقُرَى حَتَّىٰ وَصَلْتُ يَدْعَىٰ بِأَبِي عَبْدِ الله المُرْشِدِيِّ ، وَقَطَعْتُ إِلَيْهِ مُدُنَا وَقُرى حَتَّىٰ وَصَلْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ صَلاَةِ العَصْرِ ، وَلَمَّا دَخَلْتُ زَاوِيَتَهُ الْخَاصَّةَ قَامَ فَعَانَقَنِي ، وَمَا لَيْهِ قَبْلَ صَلاَةِ العَصْرِ ، وَلَمَّا دَخَلْتُ زَاوِيَتَهُ الْخَاصَّةَ قَامَ فَعَانَقَنِي ، وَمَا لَبِثَ أَنْ قَدَّمَنِي لِصَلاَةِ العَصْرِ إِمَاماً ، وَفِي اللَّيْلِ دَلَّنِي إِلَىٰ سَطْحِ الزَّاوِيَةِ لَبِثَ أَنْ قَدَّمَنِي لِصَلاَةِ العَصْرِ إِمَاماً ، وَفِي اللَّيْلِ دَلَّنِي إِلَىٰ سَطْحِ الزَّاوِيَةِ فَى النَّاقِ مَنْ السَعْمَ فِي أَوَانِ الحَرِّ ، فَوَجَدْتُ بِهِ حَصِيراً ، وَآنِيةً لِلْوُضُوءِ ، وَحَرَّةَ مَاءٍ ، وَقَدَحاً لِلشُّرْبِ ، فَنِمْتُ هُنَالِكَ . وَلَيْلَتَهَا رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ وَجَرَّةً مَاءٍ ، وَقَدَحاً لِلشُّرْبِ ، فَنِمْتُ هُنَالِكَ . وَلَيْلَتَهَا رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ وَجَرَّةً مَاءٍ ، وَقَدَحاً لِلشُّرْبِ ، فَنِمْتُ هُنَالِكَ . وَلَيْلَتَهَا رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ اللَّهُ فِي النَّوْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاءِ ، وَقَدَحاً لِلشُّرْبِ ، فَنِمْتُ هُنَالِكَ . وَلَيْلَتَهَا رَأَيْتُ فِي النَّوْمُ وَ اللَّهُ وَالْمَاتُهُا رَأَيْتُ فِي النَّوْمُ اللَّهِ الْمَعْمُ مُنَالِكَ . وَلَيْلَتُهَا رَأَيْتُ فِي النَّهُ فَا الْعَالَةُ مِي النَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الْوَالِعَالَةُ الْمَا الْمَلْتُهُ الْمُعْتَهُ الْمَالِكَ . وَلَيْلَتُهَا رَأَيْتُ فِي النَّهُ فَيَعْمُ الْمَاسُونَ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمِ الْوَالِيَةُ الْمِيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهِ الْعَلَيْ الْمُؤْمِ اللْهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللْهِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمَائِلُولُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَائِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَائِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُوالِمُ الْمَوْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُوا ا

كَأُنِّي عَلَىٰ جَنَاحِ طَائِرٍ عَظِيمٍ يَظِيرُ بِي بِاتِّجَاهِ القِبْلَةِ حَتَّىٰ نَزَلَ فِي أَرْضٍ مُظْلِمَةٍ خَضْرَاءَ فَعَجِبْتُ مِنْ هَذِهِ الرُؤْيا ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : إِنْ كَاشَفَنِي مُظْلِمَةٍ خَضْرَاءَ فَعَجِبْتُ مِنْ هَذِهِ الرُؤْيا ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : إِنْ كَاشَفَنِي الشَّيْخُ المُرْشِدِيُّ بِرُؤْيَايَ فَهُو كَما يُحْكَىٰ عَنْهُ مِنْ أَرْبَابِ التُّقَىٰ وَالصَّلَاحِ وَالكَرَامَاتِ .

وَلَمَّا غَدَوْتُ لِصَلاةِ الصَّبْحِ عَادَ وَقَدَّمَنِي إِمَاماً ، وَبَعْدَ أَنْ انْفَضَّ المُصَلُّونَ ، كَاشَفَنِي بِرُؤْيَايَ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَعِي فِي الحُلْمِ ،

فَلَمَّا اسْتَفْسَرْتُهُ الرُّؤْيَا قَالَ لِي : سَوْفَ تَحُجُّ وَتَزُورُ النَّبِيَّ وَتَجُولُ فِي فَلَمَّا اسْتَفْسَرْتُهُ الرُّؤْيَا قَالَ لِي : سَوْفَ تَحُجُّ وَتَزُورُ النَّبِيَّ وَتَجُولُ فِي بِلاَدِ اليَمَنِ وَالعِرَاقِ وَالتُّرْكِ ، وَتَبْقَىٰ بِهَا مَدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ زَوَّدَنِي كُعَيْكَاتٍ بِلاَدِ اليَمَنِ وَالعِرَاقِ وَالتُّرْكِ ، وَتَبْقَىٰ بِهَا مَدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ زَوَّدَنِي كُعَيْكَاتٍ وَدَرَاهِمَ وَانْصَرَفْتُ ، وَمُنْذُ فَارَقْتُهُ لَمْ أَلْقَ فِي أَسْفَارِي إِلاَّ خَيْراً :

تَجَاوَزْتُ مِنَ البُلْدَانِ المَحَلَّةَ الكَبِيرَةَ وَالبَرُلُسَ وَتَنَيْسَ .

وَقَدْ حَدَّثُونِي فِي البَرُلُسِ وَهُو مِينَاءٌ كَبِيرٌ يَقَعُ عَلَىٰ البَحْرِ ، عَنْ كَرَامَةِ رَجُلٍ صَالِحٍ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْرِقاً فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَسْبُغَ الوُصُوءَ وَالطَّهَارَةَ وَجُلٍ صَالِحٍ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْرِقاً فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَسْبُغَ الوُصُوءَ وَالطَّهَارَةَ فَسَمِعَ مِنْ خَلْفِهِ قَائِلًا يَقُولُ شِعْراً يُثْنِي فِيهِ عَلَىٰ أَهْلِ التَّقَيٰ وَالصَّلَاحِ فَسَمِعَ مِنْ خَلْفِهِ قَائِلًا يَقُولُ شِعْراً يُثْنِي فِيهِ عَلَىٰ أَهْلِ التَّقَيٰ وَالصَّلَاحِ وَيُشِيدُ بِفَضْلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ شَكْلِ أَوْرَادٍ يَلْتَزِمُهَا القَارِيٰءُ التَّقِيُّ ، وَيُشِيدُ بِفَضْلِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ شَكْلِ أَوْرَادٍ يَلْتَزِمُهَا القَارِيٰءُ التَّقِيُّ ،

وَيُحَذِّرُ مِنْ مَغَبَّةِ الْمَعْصِيَّةِ ، وَمُخَالَفَةِ أَوَامِرِ الله ، عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ رَاوِي الحَدِيثِ : فَلَمَّا التَّفَتَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يَمِيناً وَيَسَاراً ، لَمْ يَجِدْ أَحَداً وَرَاءَهُ فَعَلِمَ أَنَّ الصَّوْتَ صَوْتٌ زَاجِرٌ مِنْ قِبَلِ رَبِّ العَّالَمِينَ .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً مُعْتَذِراً إِلَىٰ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ المَرِينِيِّ الفَاسِيِّ :

\_ لَعَلِّيَ يَا مَوْلاَيَ قَدْ أَطَلْتُ عَلَيْكَ فَأَمْلَلْتُ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

- وَمَنْ قَالَ لَكَ هَذًا ؟ زِدْنِي مِنْ أَخْبَارِ الصَّالِحِينَ التَّقَاةِ ، وَعَجَائِبِهِم وَكَرَامَاتِهِمُ التِي أَسْبَغَهَا عَلَيْهِم رَبُّ العَالَمِينَ مِنْ فَضْلِهِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

- إِنِّي مُسْمِعُكَ حِكَايَةً هِيَ مِنْ عَجَائِبِ الكَرَامَاتِ التِي وَرَدَتْ عَنِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ ، وَقَدْ سَمِعْتُهَا فِي زَاوِيَتِهِ بِمَدِينَةِ دِمْيَاطَ ، الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ ، وَقَدْ سَمِعْتُهَا فِي زَاوِيَتِهِ بِمَدِينَةِ دِمْيَاطَ ، حَيْثُ الطَّائِفَةُ المَقْتَدِيَةُ بِهِ فِي حَلْقِ اللِّحَىٰ وَالحَوَاجِبِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ الفَاسِيُّ :

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكَ بِلاَ ضَنِّ وَلاَ تَحَرُّجٍ ، وَعَلَىٰ ابْنِ جُزِّيٍّ أَنْ يُدَوِّنَ مَا تَعُولُهُ لِيَبْقَىٰ الْخَطُّ مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ دَرْساً مِنْ دُرُوسِ الفَضِيلَةِ لِلاَّجْيَالِ لَقُولُهُ لِيَبْقَىٰ الخَطُّ مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ دَرْساً مِنْ دُرُوسِ الفَضِيلَةِ لِلاَّجْيَالِ الوَارِثَةِ . .

قَالَ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ :

أَنَا لَنْ أَقَصِّرَ فِي تَدُويِنِ مَا أَسْمَعُ بِإِذْنِ الله ، وَإِنْ كُنْتُ أَرْجُو مِنْ أَخِي الله ، وَإِنْ كُنْتُ أَرْجُو مِنْ أَخِي ابْنِ بَطُّوطَةَ أَنْ يَتَرَوَّى قَلِيلاً حَتَّىٰ أَعِيَ مَا أَكْتُبُ ، وَيَنْزِلَ مِنْ نَفْسِي ، مَنْزِلَتَهُ مِنْ نَفْسِ السَّامِعِ المُسْتَمَتِعِ المُسْتَفِيدِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ ، ابْنُ بَطُّوطَةً :

سَافَرْتُ فِي أَرْضِ رَمِلَةٍ إِلَىٰ مَدِينَةِ دُمْيَاطَ، وَهِيَ مَدِينَةٌ فَسِيحَةُ الأَقْطَارِ، مُتَنَوِّعَةُ الثَّمَارِ، عَجِيبَةُ التَّرْتِيبِ، آخِذَةٌ مِنْ كُلِّ حُسْنِ الْأَقْطَارِ، مُتَنَوِّعَةُ الثَّمَارِ، عَجِيبَةُ التَّرْتِيبِ، آخِذَةٌ مِنْ كُلِّ حُسْنِ بِنَاءً حَدِيثاً بَعْدَ أَنْ خَرَّبَهَا الإِفْرَنْجُ فِي زَمَنِ المَلِكِ الصَّالِحِ، فِي حَمْلَةٍ ظَالِمَةٍ غَاشِمَةٍ، وَبِعُدُوانِهَا آثِمَةٍ .

وَقَدْ قَصَدْتُ مُنْذُ وُصُولِي إِلَىٰ دُمْيَاطَ إِلَىٰ زَاوِيَةِ الشَّيخِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ النَّقِيِّ

جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ رَحِمَهُ الله ، وَقَدْ أَقَامَ فِيهَا الشَّيْخُ فَتْحٌ التَّكْرُورِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ تَلامِذَتِهِ وَمُرِيدِيهِ وَقَدْ دَأَبُو عَلَىٰ حَلْقِ لِحَاهِمْ وَحَوَاجِبِهِمْ أُسُوةً وَطَائِفَةٌ مِنْ تَلامِذَتِهِ وَمُريدِيهِ وَقَدْ دَأَبُو عَلَىٰ حَلْقِ لِحَاهِمْ وَحَوَاجِبِهِمْ أُسُوةً بِشَيْخِهِمُ العَفِيفِ جَمَالِ الدِّينِ . وَاقْتِدَاءً بِهِ فِي طَلَبِ العِصْمَةِ مِنْ فِتْنَةِ بِشَيْخِهِمُ العَفِيفِ جَمَالِ الدِّينِ . وَاقْتِدَاءً بِهِ فِي طَلَبِ العِصْمَةِ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَمَعَاصِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا المُذِلَّةِ .

وَحِينَ اسْتَخْبَرْتُ خَبَرَ أَسْتَاذِهِمُ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ حَدَّثُونِي بِالسَّبَ الدَّاعِي لَهُ إِلَىٰ حَلْقِ لِحْيَتِهِ وَحَاجِبَيْهِ ، فَوَقَفْتُ مِنْ خَبَرِهِ عَلَىٰ أَمْرٍ الدَّاعِي لَهُ إِلَىٰ حَلْقِ لِحْيَتِهِ وَحَاجِبَيْهِ ، فَوَقَفْتُ مِنْ خَبَرِهِ عَلَىٰ أَمْرٍ عَجَبٍ ، لَمْ أَشْهَدْ لَهُ نَظِيراً إِلاَّ عِنْدَ الأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ وَالثَّقَاةِ المُقَرَّبِينَ إِلَىٰ عَجَبٍ ، لَمْ أَشْهَدْ لَهُ نَظِيراً إِلاَّ عِنْدَ الأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ وَالثَّقَاةِ المُقرَّبِينَ إِلَىٰ مَوْكَهُمْ رَبِّ العَالَمِينَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ .

قَالُوا عَن الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِي الدُّمْيَاطِيِّ :

إِنَّهُ كَانَ جَمِيلَ الصُّورَةِ ، حَسَنَ الوَجْهِ ، مُعْتَدِلَ القَوَامِ وَقَدْ عَلِقَتْ بِهِ الْمَرَأَةُ مِنْ مَعَارِفِهِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَهْلِ سَاوَةَ وَسَاوَةُ بَلْدَةٌ كَانَتْ مَسْقط رَأْسِ الشَّاوِةِ وَمَنْتَمَاهُ ، وَإِلَيْهَا نُسِبَ فَدُعِيَ بِالسَّاوِيِّ .

حَدَّثُوا عَنْ تِلْكَ المَرْأَةِ التِي أَصَابَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ مَسُّ وَنَزْغٌ نَزَغَهُ فِي

رَأْسِهَا فَإِذَا بِهَا مُطِيعَةٌ لِهَوَاهَا فِي المَعْصِيةِ وَرَكُوبِ المُحَرَّمِ. . حَدَّثُوا بِأَنَّهَا كَانَتْ تُرْسِلُ مَرَاسِيلَهَا إِلَىٰ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ وَتَعْتَرِضُ سَبِيلَهُ فِي بِأَنَّهَا كَانَتْ تُرْسِلُ مَرَاسِيلَهَا إِلَىٰ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ وَتَعْتَرِضُ سَبِيلَهُ فِي الطُّرُقَاتِ ، وَتَدْعُوهُ إِلَىٰ نَفْسِهَا لِيُصِيبَ مِنْهَا لَذَّتَهُ ، فَتُحَقِّقَ مُرَادَهَا مِنْهُ وَلَدَّاتِهَا عَلَىٰ مَا تَشْتَهِي ، وَكَمَا زِيَّنَتْ لَهَا نَفْسُهَا الأَمَّارَةُ . .

قَاطَعَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ حَدِيثَ ابْنِ بَطُّوطَةً مُعَلِّقاً عَلَىٰ مَا سَمِعَ ، نَاظِراً فِي وَجْهِ كَاتِبِهِ بْنِ جُزِّيٍّ وَهُو يَقُولُ:

- صَدَقَتْ شَهَادَةُ رَبِّ العَالَمِينَ فِي نِسَاءِ البَشَرِ مِنْ بَنَاتِ حَوَّاءَ حِينَ قَالَ عَنْهُنَّ : ﴿ إِنَّ كَذَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ ، وَمَا أَشْبَهَ صَاحِبَةَ الشَّيْخِ جَمَالِ قَالَ عَنْهُنَّ : ﴿ إِنَّ كَذَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ ، وَمَا أَشْبَهَ صَاحِبَةَ الشَّيْخِ جَمَالِ اللَّهُ عَنْهُنَّ : ﴿ إِنَّ كَذَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ ، وَمَا أَشْبَه صَاحِبَةَ الشَّيْخِ جَمَالِ اللَّهُ ، حِينَ أَطْلَقَتْ اللَّيْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، حِينَ أَطْلَقَتْ لِغُوايَتِهَا عِنَانَهَا ، وَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ .

وِالتَّفَتَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ إِلَىٰ ابْنِ بَطُّوطَةً قَائِلاً بِنَفَاذِ صَبْرٍ وَتَشُوُّقِ مَلْهُوفٍ: مَلْهُوفٍ: ـ وَافِنَا يَا أَبَا عَبْدِ الله بِبَقِيَّةِ الْحَدِيثِ وَعَجُلْ عَلَيْنَابِهِ .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةَ شَمْسُ الدِّينِ الرَّحَّالَةُ الأَمِينُ :

- بَلَغَنِي أَيُّهَا السُّلْطَانُ الجَلِيلُ أَنَّ المَرْأَةَ المَاكِرَةَ التِي رَاوَدَتْ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّينِ عَنْ نَفْسِهِ ، حِينَ أَشْجَاهَا تَمَنُّعُهُ وَأَعْيَاهَا أَمْرُهُ ، زَادَتْ عَلَىٰ جَمَالَ الدِّينِ عَنْ نَفْسِهِ ، حِينَ أَشْجَاهَا تَمَنُّعُهُ وَأَعْيَاهَا أَمْرُهُ ، زَادَتْ عَلَىٰ إِيقَاعِهِ فِي جَبَائِلِهَا إِصْرَاراً ، وَفَكَّرَتْ لِلْخُرُوجِ مِنْ مِحْنَتِهَا لَيْلاً وَنَهَاراً ، وَأَطْلَعَتْ عَلَىٰ مَأْرِبِهَا الخَفِيِّ عَجُوزاً شَمْطَاءَ كَانَتْ دَاهِيَةً فِي النِّسَاءِ ، وَأَطْلَعَتْ عَلَىٰ مَأْرَبِهَا الخَفِيِّ عَجُوزاً شَمْطَاءَ كَانَتْ دَاهِيَةً فِي النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ لَهَا : هَوَيِّنِي عَلَيْكِ يَا مَوْلاَتِي ، أَنَا لَكِ بِهِ ، وَأَشَارَتْ عَلَيْهَا بِخِطَّةٍ وَعَمَتُهُ ، وَتُضلُّهُ عَنْ رَشَادِهِ .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَة : بَلَغَنِي يَا مَوْلاَيَ أَنَّ المَرْأَةَ العَجُوزَ تَصَدَّتْ لِلشَّيْخِ بَعْدَ كُمُونِهَا إِلَىٰ جَانِبِ دَارِهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ المَسْجِدِ اعْتَرَضَتْ سَبِيلَهُ وَبِيَدِهَا كِتَابٌ مَخْتُومٌ وَقَالَتْ لَهُ مَتَمَلِّسَةً مَسْتَأْنِسَةً .

- السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ الفَاضِلُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ . . وَمَا كَادَ الشَّيْخُ يَرُدُّ عَلَىٰ سَلاَمِهَا بِسَلاَمٍ مِثْلِهِ حَتَّىٰ تَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ مَتَضَرِّعَةً مُسْتَرْحِمَةً وَهِي تَقُولُ :

\_ لاَ شَكَّ يَا سَيِّدِي أَنَّكَ تُحْسِنُ القِرَاءَةَ . .

نَّ قَالَ الشَّيْخُ :

\_ بَلَىٰ ، فَمَا خَطْبُكِ ؟

قَالَت العَجُوزُ:

\_ نَجَّاكَ الله مِنْ كُلِّ خَطْبٍ ، اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ وَلَدِي مُسَافِرٌ وَقَدْ وَجَّهَ إِلَيْ اللهُ مَ الْحَتَابَ ، وَرَجَائِي إِلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَهُ عَلَيَّ عَسَىٰ لِلأُمِّ أَنْ تَشْرُوحَ رَائِحَةَ الوَلَدِ . .

قَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ :

ــ لَكِ ذَلِكَ يَا أُخْتَاهُ ، حُبًّا وَكَرَامَةً .

فَلَمَّا فَتَحَ الكِتَابَ وَهُمَّ بِقِرَاءَتِهِ ، قَالَتِ العَجُوزُ المُحْتَالَةُ :

\_ يَا سَيِّدِي الْكَرِيمَ الفَاضِلَ ، إِنَّ لِولَدِي صَاحِبِ الْكِتَابِ امْرَأَةً خَشِيْتُ عَلَيْهَا النُّورُوجَ إِلَىٰ الزُّقَاقِ ، وَأَلْزَمْتُهَا حِجَالَهَا ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُسْمِعَهَا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ زَوْجِهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ؟!

تَقَدَّمَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ وَبِيَدِهِ الكِتَابُ إِلَىٰ أَنْ وَلَجَ مَعَ العَجُوزِ بَابَ

الدّارِ. وَكَانَ خَلْفَ البَابِ بَابُ آخَوُ، فَلَمَّا تَوسَّطَ بَيْنَ البَابِيْنِ أَغْلَقَتِ العَجُوزُ أَوَّلَ البَابِيْنِ بِإِحْكَامٍ، وَخَرَجَتْ مِنَ البَابِ الدَّاخِلِيِّ مَجْمُوعَةٌ مِنَ البَابِ الدَّاخِلِيِّ مَجْمُوعَةٌ مِنَ البَابِ الدَّاخِلِيِّ مَجْمُوعَةٌ مِنَ البَابِ الدَّاخِلِيِّ مَجْمُوعَةٌ مِنَ البَابِ الدَّانِ البَادِيَاتِ العَافِية ، وَمَا لَبِيْنَ أَنْ تَعَلَّقْنَ بِالشَّيْخِ وَأَدْخَلْنَهُ الجَوارِي الشَّابِ الدَّارِ ، وَخَرَجَتْ سَيِّدَتُهُنَّ المَرْأَةُ العَاشِقَةُ المُسْتَهَامَةُ تَقُولُ إِلَىٰ دَاخِلِ الدَّارِ ، وَخَرَجَتْ سَيِّدَتُهُنَّ المَرْأَةُ العَاشِقَةُ المُسْتَهَامَةُ تَقُولُ مَقُولَةَ زِلِيحَةَ لِيُوسُفَ : ﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ وقد غَلَقتِ الأَبُوابِ مِنْ دُونِهِ .

وَرَاوَدْتُهُ الْمَرْأَةُ الْمَاكِرَةُ عَنْ نَفْسِهِ بِصَرِيحِ القَوْلِ وَالعِبَارَةِ . فَلَمَّا رَأَىٰ أَنْ لاَ مَنَاصَ وَلاَ خَلاصَ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ تَظَاهَرَ بِالمُوافَقَةِ وَالرِّضَىٰ وَقَالَ لَعَمَائِدَتِهِ المَاثِلَةِ أَمَامَهُ :

- هَلْ لِي قَبْلَ أَنْ نَتَوَاصَلَ ، بِالدُّخُولِ إِلَىٰ الخَلاَءِ ؟ خَلَّتِ المَرْأَةُ مَا بَعْضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ ، وَدَلَّتُهُ عَلَىٰ بَيْتِ الخَلاَءِ ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ بَعْضُ المَاءِ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ مُوسٌ جَدِيدةٌ ، فَحَلَقَ لِحْيَتَهُ وَحَاجِيبُهِ ، وَخَرَجَ المَاءِ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ مُوسٌ جَدِيدةٌ ، فَحَلَقَ لِحْيَتَهُ وَحَاجِيبُهِ ، وَخَرَجَ عَلَىٰ المَرْأَةِ المُرَاوِدةِ ، فَصَعَقَهَا بِمَا تَغَيَّرَ مِنْ مَنْظَرِهِ وَاسْتَقْبَحَتْ هَيْئَتَهُ ، وَسَارَعَتْ لأَمْرِ جَوارِيهَا بِإِخْرَاجِهِ فَقَذَفْنَ بِهِ خَارِجَ وَاسْتَقْبَحَةً . وَسُرَّ الشَّيْخُ جَمَالُ الدَّارِ ، فِي مَوْجَةٍ مِنَ الضَّحِكِ وَالشَّتَائِمِ القَبِيحَةِ . وَسُرَّ الشَّيْخُ جَمَالُ الدَّارِ ، فِي مَوْجَةٍ مِنَ الضَّحِكِ وَالشَّتَائِمِ القَبِيحَةِ . وَسُرَّ الشَّيْخُ جَمَالُ

الدِّينِ فِي دَاخِلِهِ، لأَنَّ الله قَدْ عَصَمَهُ مِنَ المَعْصِيةِ، وَخَذَلَ بِهِ الشَّيْطَانَ وَحِزْبَهُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي شَهِدَ الله بِأَنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ. .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةً . وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِ مِنَ الإنشِرَاحِ لِطَرَافَةِ مَا سَمِعَ :

- لاَ فُضَّ فُوكَ . لاَ فُضَّ فُوكَ . . هَذِهِ قِصَّةٌ مِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ ، وَصَلِّقْ أَنْنِي لَنْ أَحْرِمَكَ مِنَ المَكَافَأَةِ عَلَىٰ حِفْظِهَا وَرِوَايَتِهَا . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ أَنَا فِي طَاعَةِ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ وَخِدْمَتِهِ ، وَحَسْبِي مِنَ المُكَافَأَةِ مَا وَجَدْتُهُ مِنَ الإصْغَاءِ فِي أُوَّلِهَا ، وَمِنَ الثَّنَاءِ فِي آخِرِهَا . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

ـ . . وَلَكِنْ بِالله عَلَيْكَ ، أَعِنْدَكَ خَبَرٌ بِمَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ مَصِيرُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ ؟ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ ؟ أَجَابَ الرَّحَالَةُ المُحَدِّثُ بِالعَجَائِبِ ابْنُ بَطُّوطَة :

. بُذْكَرُ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَنَّ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّينِ بَعْدَمَا جَرَىٰ لَهُ مَا جَرَىٰ مَعَ المَرْأَةِ المَخْبِيثَةِ المَاكِرَةِ ، قَدْ تَرَكَ الإِقَامَةَ فِي بَلَدِهِ سَاوَةَ ، وَجَاءَ إِلَىٰ دِمْيَاطَ ، وَلَزِمَ فِيهَا المَقْبَرَةَ يَتَهَجَّدُ وَيَتَعَبَّدُ وَيَعْتَبِرُ بِالمَوْتِ وَالأَمْوَاتِ ، إِلَىٰ دِمْيَاطَ ، وَلَزِمَ فِيهَا المَقْبَرَةَ يَتَهَجَّدُ وَيَتَعَبَّدُ وَيَعْتَبِرُ بِالمَوْتِ وَالأَمْوَاتِ ، وَكَانَ يَتَقَوَّتُ بِالقَلِيلِ القَلِيلِ مِنَ الزَّادِ وَالمَاءِ . وَذَات يَوْمٍ جِيءَ إِلَىٰ وَكَانَ فِي المُشَيِّعِينَ قَاضِي المَدِينَةِ وَكَانَ المَقْبَرَةِ بِجَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَعْيَانِ وَكَانَ فِي المُشَيِّعِينَ قَاضِي المَدِينَةِ وَكَانَ فِي زَهْوِ وَاعْتِدَادٍ بِالنَّسْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّينِ السَاوِيَّ فِي ظَاهِرِ المَقْبَرَةِ ، لَمْ يُعْجِبُهُ مَنْظُوهُ لَمَّا بَدَا فِيهِ مِنَ التَنَسُّكِ وَالثُوْبِ الوَضِيعِ وَالوَجْهِ الذَّابِلِ وَاللَّذِيةِ الْحَلِيقَةِ . وَلَمْ يُخْفِ اسْتِخْفَافُهُ بِالشَّيْخِ صَاحِبِ العَقْهُ وَالنَوْاهَةِ وَالنَّسُكِ ، فَقَالَ لَهُ مُتَجَاهِلاً قَدْرَهُ :

\_ أَنْتَ هُوَ الشَّيْخُ المُبْتَدِعُ ؟!

فَرَدَّ الشَّيْخُ عَلَىٰ سَائِلِهِ المُسْتَخِفِّ بِاتَّهَامٍ هُوَ مِنَ الحَرَامِ المُسْتَنْكُرِ:

- وَأَنْتَ هُوَ القَاضِي الجَاهِلُ الذِي يَمُرُّ بِدَابَّتِهِ بَيْنَ القُبُورِ ، وَكَأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أُنَّ حُرْمَةَ الإِنْسَانِ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا ؟!

فَقَالَ القَاضِي المُتَطَاوِلُ معَرِّضًا بِالكَلامِ مُتَهَكِّماً

ـ وَمَاذَا عَنْ حَلْقِكَ لِلِحْيَتِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ المُتَّقِي ؟!

قَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ السَّاوِيُّ :

\_ إِيَّايَ تَعْنِي ؟!

وَمَا كَانَ مِنَ الشَّيْخِ الزَّاهِدِ صَاحِبِ الكَرَامَاتِ إِلاَّ أَنْ زَعَقَ زَعْقَةً ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ ذُو لِحْيَةٍ سَوْدَاءَ عَظِيمَةٍ .

فَذُهلَ القَاضِي الفُضُولِيُّ بِمَا رَأَىٰ ، وَتَعَجَّبَ غَايَةَ العَجَبِ وَتَرَجَّلَ عَنْ دَابَّتِهِ . وَزَعَقَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ زَعْقَةً ثَانِيَةً ، فَإِذَا هُوَ ذُو لِحْيَةٍ بَيْضَاءَ مُشْرِقَةِ الحُسْنِ ، ثُمَّ زَعَقَ زَعْقَةً ثَالِثَةً فَإِذَا هُوَ بِلاَ لِحْيَةٍ كَهَيْئَتِهِ الأُولَىٰ .

انْحَنَىٰ القَاضِي عَلَىٰ يَدِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ فَقَبَّلَهَا مُعْتَرِفاً بِفَضْلِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَأَعْلَنَ نَفْسَهُ تِلْمِيذاً مُطِيعاً لِلشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ مَدَىٰ حَيَاتِهِ . .

وَجَهِدَ القَاضِي إِبَّانَ حَيَاتِهِ وَمَنْصِبِهِ فِي القَضَاءِ لِيَكُونَ عَادِلاً رَحِيماً مُتَوَاضِعاً لِلْحَقِّ وَالدِّينِ ، وَبَنَىٰ لأَسْتَاذِهِ النَّاسِكِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ السَّاوِيِّ زَاوِيةً حَسَنَةً .

وَقَدْ جَرَىٰ فِي عِلْمِي أَنَّ الشَّيْخَ جَمَالَ الدِّينِ رَحِمَهُ الله قَدْ دُفِنَ لَدَىٰ

مَمَاتِهِ فِي تِلْكَ الزَّاوِيَةِ ، وَأَنَّ قَاضِيَ دِمْيَاطَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَدْأَوْصَىٰ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ مَاضِيهِ بِوَطَءِ القُبُورِ أَنْ يُدُفَنَ بِبَابِ الزَّاوِيَةِ ، وَكَانَتْ غَايتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ مَاضِيهِ بِوَطَءِ القُبُورِ بِدَابَّتِهِ بِأَنْ يَسْمَحَ لِكُلِّ زَائِرٍ لِلزَّاوِيَةِ وَضَرِيحِهِا حَيْثُ يَرْقُدُ شَيْخُهُ الجَلِيلُ بِدَابَّتِهِ بِأَنْ يَسْمَحَ لِكُلِّ زَائِرٍ لِلزَّاوِيَةِ وَضَرِيحِهِا حَيْثُ يَرْقُدُ شَيْخُهُ الجَلِيلُ المُكُرِّمُ ، يَسْمَحَ لَهُ بِأَنْ يِطَأَ قَبْرَهُ تَوَاضُعاً للله وَعِبَادِهِ أَجْمَعِينَ . .

وَلاَ يَزَالُ مَزَارُ الشَّيْخِ التَّقِيِّ المُلْتَحِي بِلِحْيَةٍ مِنَ النُّورِ وَالرِّضَىٰ الإلَهِيِّ مِنَ النُّورِ وَالرِّضَىٰ الإلَهِيِّ مَزَاراً ظَاهِرَ البَرَكَةِ يَقْصِدُهُ أَهْلُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ مِنْ كُلِّ مَكانٍ ، وَلَهُ أَيَّامٌ فِي السَّنَةِ مَعْلُومَةٌ لِذَلِكَ . .

أُمَّا نُزُولِي أَيَّامَ إِقَامَتِي بِدِمْيَاطَ فَقَدْ كَانَ بِمَدْرَسَةٍ عَلَىٰ شَاطِیْءِ النِّيلِ بَنَاهَا القَاضِي المُحْسِنِيُّ، وَلَقِيتُهُ فِيهَا فَعَامَلَنِي بِالمَوَدَّةِ وَالإِحْسَانِ كَإِحْسَانِ مَوْلاَيَ الشَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ حَفِظَهُ الله وَرَعَاهُ. .

هَنَا انْتَهَتْ حِكَايَةُ التَّقِيُّ المُلْتَحِي ، وَتَلِيهَا حِكَايَةُ المِنْبَرِ الوَفِيِّ مِنْ عَجَائِبِ ابْنِ بَطُّوطَة .

公公 公公 公公

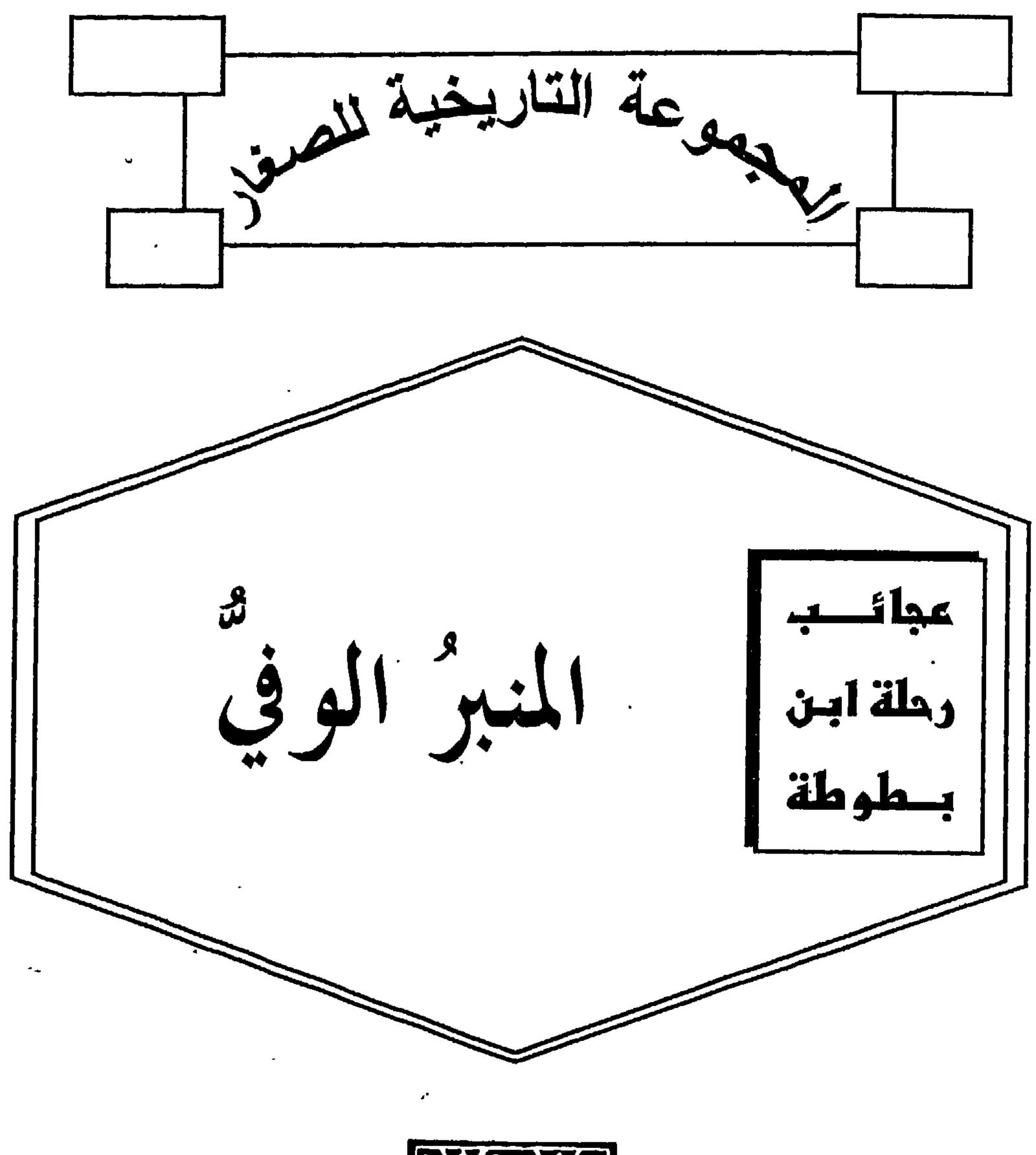



مراجعة أحمر مراكت فرهو و لاحمر ميراكت فرهو

إعداد محبرُ (هناورمحمَّرَايو



## منشورات

### دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ. 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية . حلب خلف المندق السياحي ص.ب: 78

طاتف: 2213129 / 2269599 هاكس: 2212361 129 +963 ماتف

email: qalamrab@scs-net.org

### المنبر الوفي

جَلَسَ السُّلْطَانُ فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ المَرِينِيُّ عَلَىٰ عَرْشِهِ المَتَمَكِّنِ فِي قَاعَةِ الْحَوْشِ مِنْ قَصْرِهِ بِمَدِينَةِ فَاسٍ المَغْرِينَةِ ، وَطَلَبَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ كُلَّا مِنَ الرَّحَالَةِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَمْسِ الدِّينِ عَلَيْهِ كُلَّا مِنَ الرَّحَالَةِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيِّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا الطَّنْجِيِّ ، وَالكَاتِبِ الظَّرِيفِ البَارِعِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا الطَّنْجِيِّ ، وَالكَاتِبِ الظَّرِيفِ البَارِعِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِيِّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا بِمَا تَبَقَىٰ مِنْ لَيُلَتِهِ لِلمُنَادَمَةِ وَالسَّمَرِ ، وَاسْتِطْلاَعِ أَخْبَارِ رِحْلَةِ ابْنِ بَطُوطَةَ وَعَجَائِبِهَا لِيَتَدُوينِهَا فِي سِجِلِّ خَالِدٍ يَبْقَىٰ فِي ذَاكِرَةِ الأَجْيَالِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ بَطُوطَةَ أَلْقَىٰ عَلَيْهِ تَحِيَّةَ الإِسْلاَمِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، وَدَعَا لَهُ بِدَوَامِ العِزِّ وَالتَأْيِيدِ ، فَأَوْمَا لَهُ السُّلْطَانُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، وَدَعَا لَهُ بِدَوَامِ العِزِّ وَالتَأْيِيدِ ، فَأَوْمَا لَهُ السُّلْطَانُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ وَبَرَكَاتُهُ ، وَدَعَا لَهُ بِدَوَامِ العِزِّ وَالتَأْيِيدِ ، فَأَوْمَا لَهُ السُّلْطَانُ لِيكُونَ أَقْرَبَ أَلِي مَجْلِسِهِ فِي القَاعَةِ الكَبِيرَة .

فَلَمَّا أُذِنَ لِلكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ أَدَّىٰ وَاجِبَ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّعْظِيمِ فَلَمَّا أُذِنَ لِلكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ أَدَّىٰ وَاجِبَ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّعْظِيمِ لِلسُّلْطَانِ وَاتَّخَذَ مَجْلِسَهُ فِي مُقَابِلِ ابْنِ بَطُّوطَة ، مُبْدِيا اسْتِعْدَادَهُ بِالرِّيشَةِ لِلسُّلْطَانِ وَاتَّخَذَ مَجْلِسَهُ فِي مُقَابِلِ ابْنِ بَطُّوطَة ، مُبْدِيا اسْتِعْدَادَهُ بِالرِّيشَةِ

وَالمِحْبَرَةِ وَالقِرْطَاسِ لِيُدَوِّنَ جَمِيعَ مَا يَقُولُ بِسُرْعَةٍ وَبَرَاعَةٍ وَحِذْقٍ قَلَّ نَظِيرُهَا .

وَبِإِشَارَةٍ مِنَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ بَدَأَ الرَّحَّالَةُ سَرْدَ عَجَائِبِهِ الطَّرِيفَةِ قَائِلاً:

\_ كَانَ سُلْطَانَ مِصْرَ عَلَىٰ عَهْدِ دُخُولِي إِلَيْهَا المَلِكُ النَّاصِرُ أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ المَلِكِ المَنْصُورِ سَيْفِ الدِّينِ قَلاَوُونَ الصَّالِحِيِّ . وَلِلمَلِكِ المَنْصُورِ ـ رَحِمَهُ الله ـ السِّيرةُ الكَرِيمَةُ ، وَالفَضَائِلُ العَظِيمَةُ ، وَكَفَاهُ المَنْصُورِ ـ رَحِمَهُ الله ـ السِّيرةُ الكَرِيمَةُ ، وَالفَضَائِلُ العَظِيمَةُ ، وَكَفَاهُ شَرَفا اهْتِمَامُهُ بِخِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْن ، وَعَوْنُهُ الكَبِيرُ لِلحَجِيجِ فِي شَرَفا اهْتِمَامُهُ بِخِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّلْطَانَ النَّاصِرَ رُغْمَ أَفْضَالِهِ السَّابِقَةِ هُو دَرْبَيْ مِصْرَ وَالشَّامِ ، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ النَّاصِرَ رُغْمَ أَفْضَالِهِ السَّابِقَةِ هُو بَعْضٌ مِنْ كُلِّ مِنْ مَكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانِ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدَّ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَعْضٌ مِنْ كُلِّ مِنْ مَكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانِ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدًّ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَسْفَدَ بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِصْرَ قَبْلَ المَلِكِ يَشْهَدَ بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِصْرَ قَبْلَ المَلِكِ لَيْفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِصْرَ قَبْلَ المَلِكِ النَّاصِرِ وَبَعْدَهُ بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِعْمَ قَبْلَ المَلِكِ النَّعْرَضُ بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِصْرَ قَبْلَ المَلْكِعَةُ فِيهَا مِنْ عَجَائِبِ البُعْيَانِ وَالخَيْرَاتِ الحَيْمَانِ . البَعْضِ مَا طَالَعْتُهُ فِيهَا مِنْ عَجَائِبِ البُعْيَانِ وَالخَيْرَاتِ العَصَانِ .

فِي مِصْرَ المَحْرُوسَةِ مَسْجِدُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، وَبِشَرْقِهِ زَاوِيَةٌ دَرَّسَ فِيهَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدٌ فِيهَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدٌ فِيهَا الإَمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدُ بِحَصْرِهَا لِكَثْرَتِهَا ، وَكَذَلِكَ الزَّوَايَا لِلفُقرَاءِ المُتَعَبِّدِينَ وَيُسَمُّونَهَا الخَوانِقَ بِحَصْرِهَا لَحُوانِقَ يَعْمُرُهَا أَهْلُ أَدَبٍ وَمَعْرِفَةٍ بِطَرِيقَةِ التَّصَونُ .

وَلِمِصْرَ القَرَافَةُ العَظِيمَةُ الشَّأْنِ فِي التَبَرُّكِ بِهَا، وَهِيَ مِنَ جُمْلَةِ جَبَلِ المُقَطَّمِ الذِي وَعَدَ الله أَنْ يَكُونَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَفِيهَا قِبَابُ وَمَزَارَاتُ شَرِيفَةٌ، أَحَدُهَا لِرَأْسِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَمِنْهَا تُرْبَةُ الإمامِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَقَدْ شُيِّدَتْ فَوْقَهَا قُبَّةٌ بَدِيعَةُ الإِنْقَانِ مُفْرِطَةُ السُّمُوِّ، سِعَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ فَرَاعًا، وَبِقَرَافَةِ مِصْرَ مِنْ قَبُورِ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَا لاَ يَضْبِطُهُ الحَصْرُ.

وَنَهْرُ النِّيلِ فِي مِصْرَ يَفْضُلُ أَنْهَارَ الأَرْضِ عُذُوبةً وَمَذَاقاً وَاتِّسَاعاً، وَتَهْرُ النِّيلِ فِي مِصْرَ يَفْضُلُ أَنْهَارَ الأَرْضِ عُذُوبةً وَمَذَاقاً وَاتِّسَاعاً، حَتَّىٰ سُمِّيَ بِالبَحْرِ، وَلِفَيَضَانِهِ مَوْسِمٌ فِي حَزِيرَانَ مِنْ كُلِّ عَامٍ مِمَّا يَجْلِبُ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ لأَهْلِ مِصْرَ كُلِّهَا بِفَضْلٍ مِنَ الله وَهُوَ الكريمُ الوَهَّابُ المَنَانُ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ لأَهْلِ مِصْرَ كُلِّهَا بِفَضْلٍ مِنَ الله وَهُوَ الكريمُ الوَهَّابُ المَنَّانُ سُبْحَانَهُ .

وَمِنْ عَجَائِبِ مِصْرَ المَدْكُورَةِ عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُونِ الأَهْرَامُ وَالمَعَابِدُ الفِرْعَوْنِيَّةُ القَدِيمَةُ ، وَالأَهْرَامُ بِنَاءٌ بِالحَجَرِ الصَّلْدِ مُتَسَعُ الأَسْفَل ضَيَّقُ الفِرْعَوْنِيَّةُ القَدِيمَةُ ، وَالأَهْرَامُ بِنَاءٌ بِالحَجَرِ الصَّلْدِ مُتَسَعُ الأَسْفَل ضَيَّقُ الفَوْعُونِيَّةُ القَاعُ اللَّعْلَىٰ اتَّخِذَ مُسْتَوْدَعَا لِلعُلُومِ وَجُثَثِ المُلُوكِ ، وَعَزَّ نَقْضُ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ كُلِّ الأَعْلَىٰ اتَّخِذَ مُسْتَوْدَعَا لِلعُلُومِ وَجُثَثِ المُلُوكِ ، وَعَزَّ نَقْضُ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُحَاوِلُ حَتَىٰ أَعْيَا ذَلِكَ جُهُودَ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ عَبْدِ اللهِ المَأْمُونِ فَلَمْ مَنْ يُحَاوِلُ حَتَىٰ أَعْيَا ذَلِكَ جُهُودَ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ عَبْدِ اللهِ المَأْمُونِ فَلَمْ يَخُرُجْ مِنْ مُحَاوَلَتِهِ إِلاَّ بِالعَجَبِ مِنْ صَلاَدَتِهِ وَمِمَّاكَتَبَهُ اللهِ لَهُ مِنَ البَقَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ المَعْمُورَةِ .

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةَ لِلسُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ المَرِينِيِّ الفَاسِيِّ:

ـ حِلْمَكَ يَا مَوْلاَيَ ، وَلاَ تُؤَاخِذْنِي عَلَىٰ الإطَالَةِ وَالإِمْلاَلِ فَإِنِّي أَعِدُكَ بِأَنْ أُسْمِعَكَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ فِيمَا يَلِي مِنْ حَدِيثِي إِلَيْكَ لِيَكُونَ آخِرُ بِأَنْ أُسْمِعَكَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ فِيمَا يَلِي مِنْ حَدِيثِي إِلَيْكَ لِيَكُونَ آخِرُ حَدِيثِي أَطْرَفَهُ وَأَكْثَرَهُ تَسْلِيَةً وَإِمْتَاعاً ، وَلَقَدْ ادَّخَرْتُ لَكَ قِصَّةً مِنْ أَعْجَبِ حَدِيثِي أَطْرَفَهُ وَأَكْثَرَهُ تَسْلِيَةً وَإِمْتَاعاً ، وَلَقَدْ ادَّخَرْتُ لَكَ قِصَّةً مِنْ أَعْجَبِ القِصَصِ أَطْلَعَنِي عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ مَنْفَلُوطَ وَهِيَ مِنْ مُدُنِ صَعِيدِ مِصْرَ . قَالَ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

- دُونكَ وَمَا اعْتَزَمْتَ عَلَيْهِ ، فَأَنْتَ غَزِيرُ الإِلْمَامِ وَالاسْتِفَاضَةِ ، مُمْتِعُ الحَدِيثِ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِكَ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَهُوَ يَسُوقُ رِيشَتَهُ عَلَىٰ الحَدِيثِ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِكَ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَهُوَ يَسُوقُ رِيشَتَهُ عَلَىٰ

القِرْطَاسِ سَوْقَ الحَرُونِ ، إِلاَّ إِذَا رَحِمْتُهُ وَلَم تُعَجِّلْ فِي الرِّوَايَةِ .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ أَنَا يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ طَيِّبُ النَّفْسِ بِكَ وَبَأَخِي ابْنِ جُزِّيٍّ ، وَأَرْجُو أَنْ يَخُفَّ مَحْمَلِي عَلَىٰ سمَعَيْكُمَا ، وَعَلَىٰ الأَنَامِلِ القَابِضَةِ عَلَىٰ الرِّيشَةِ سَلَّمَهَا الله .

ابْتَسَمَ الْكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ ابْتِسَامَةً تَعْنِي الشُّكْرَ لِحَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الْبَطُوطِيِّ أَنِ اسْتَمِرَّ فِي حَدِيثِكَ ، وَأَنَا كَفِيلٌ اللَّالِيفِ ، وَأَوْمَأَ إِلَىٰ الرِّاوِيَةِ البَطُّوطِيِّ أَنِ اسْتَمِرَّ فِي حَدِيثِكَ ، وَأَنَا كَفِيلٌ بِاخْتِزَالِهِ وَتَدُوينِهِ ، وَأَضَافَ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَاثِقاً مِنْ جَاذِبِيَّةِ حَدِيثِهِ :

لَمَحْمَلِ ، وَهُواليَوْمُ الذِي يَتُوجَّهُ فِيهِ مَوْكِبُ الحَجِّ إِلَىٰ الحِجَازِ . . المَحْمَلِ ، وَهُواليَوْمُ الذِي يَتُوجَّهُ فِيهِ مَوْكِبُ الحَجِّ إِلَىٰ الحِجَازِ . . وَيَدُورُ فِيهِ الجَمَلُ وَيَبُعُهُ عَلَىٰ التَّرْبِيبِ القُضَاةُ الأَرْبُعَةُ ، المَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلامُ الفُقَهَاءِ ، وَأَمْنَاءُ الرُّوْسَاء وَأَرْبُابُ الدَّوْلَة ، ويَقْصِدُونَ جَمِيعاً بَابَ القَلْعَةِ ، دَارِ وَأُمْنَاءُ الرُّوْسَاء وَأَرْبُابُ الدَّوْلَة ، ويَقْصِدُونَ جَمِيعاً بَابَ القَلْعَةِ ، دَارِ المَلِكِ النَّاصِرِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ المَحْمَلُ عَلَىٰ جَمَلٍ وَأَمَامَهُ المُعَيَّنُ لِلسَّفَرِ المَلِكِ النَّاصِرِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ المَحْمَلُ عَلَىٰ جَمَلٍ وَأَمَامَهُ المُعَيَّنُ لِلسَّفَو المَلِكِ النَّاصِرِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ المَحْمَلُ عَلَىٰ جَمَلٍ وَأَمَامَهُ المُعَيَّنُ لِلسَّفَرِ

بِالْمَحْمَلِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَمَعَهُ عَسْكُرُهُ وَالسَقَّاوُونَ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَجْتَمِعُ حَوْلَ الْمَوْكِبِ أَصْنَافٌ مِنَ النَّاسِ ، رِجَالِهِم وَنِسَائِهِم أَثُمَّ يَطُوفُونَ بِالْمَحْمَلِ ، وَهَذَا مَاتَشْهَدُهُ مَدِينَةُ القَاهِرَةِ وَمَصْرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ كُلَّ بِالْمَحْمَلِ ، وَهَذَا مَاتَشْهَدُهُ مَدِينَةُ القَاهِرَةِ وَمَصْرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ كُلَّ عَامٍ ، فَإِذَا بِعَزَائِمِ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ تَنْشَطُ إِلَىٰ الحَجِّ ، وَيَأْخُذُ المُعْتَزِمُونَ فِي التَأَهَّبِ وَالاسْتِعْدَادِ .

كَانَ سَفَرِي مِنْ مِصْرٍ عَلَىٰ طَرِيقِ الصَّعِيدِ ، قَاصِداً الحِجَازَ الشَّرِيفَ ، وَقَدْ طَالَعَتْنِي رَوْيَةُ مُدُنِ وَبُلْدَانَ عَلَىٰ سَاحِلِ النِّيلِ مِنْهَا مِنْيةُ القَائِدِ ، وَبُوش ، وَدَلاص ، وَبِها . وَمِنْ بِها سَافَرْتُ إِلَىٰ مَلِينةِ البَهْنَسَا ، وَهِي مَلِينةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ مَدْنِكَ إِلَىٰ مَلِينةِ النَّيْابُ الصُّوفِيَّةُ مِنْ أَجْوِدِ مَلِينةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ مِنْية النَّيابُ الصُّوفِيَّةُ مِنْ أَجْوِدِ الأَنْواعِ . وَمِنْهَا سَافَرْتُ إِلَىٰ مَلِينةِ مِنْيةَ ابْنِ خَصِيبٍ ، وَهِي مَلِينةٌ كَبِيرةٌ مُنْتُ النَّيلِ ، وَتَفْضُلُ غَيْرَهَا مِنْ مُدُنِ صَعِيدِ مُشَاطِئِ النِّيلِ ، وَتَفْضُلُ غَيْرَهَا مِنْ مُدُنِ صَعِيدِ مَصْرَ فِي أَيّامِهِ ، وَهُو الذِي قَالَ مِصْرَ فِي أَيّامِهِ ، وَهُو الذِي قَالَ فِيهِ الشَّاعِرُ أَبُو نُواسٍ مَادِحاً :

أَنْتَ الخصِيبُ وَهَــذِهِ مِصْـرُ فَتَــدَفَّقَــا فَكِــلاَكُمَــا بَحْــرُ

وَسَافَرْتُ مِنْ مِنْيَةِ ابْنِ خَصِيبٍ هَذِهِ إِلَىٰ مَدِينَةِ مَنْلَوِي ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْلَوِي ، وَهِي صَغِيرَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَسَافَة مِيلَيْنِ مِنَ النِّيلِ وَبِهَا مَعَاصِرُ لِلسُّكَرِ يَقْصِدُهَا الفُقَرَاءُ وَيَهَا مَعَاصِرُ لِلسُّكَرِ يَقْصِدُهَا الفُقَرَاءُ وَيَلُتُّونَ أَرْغِفَتَهُم بِالسُّكَرِ المَطْبُوخِ لِيَأْتُدِمُوا بِهَا ، صَدَقَةً عَلَىٰ حِسَابِ قَيَلُتُونَ أَرْغِفَتَهُم بِالسُّكَرِ المَطْبُوخِ لِيَأْتُدِمُوا بِهَا ، صَدَقَةً عَلَىٰ حِسَابِ أَصْحَابِهَا .

وَسَافَرْتُ مِنْ مَدِينَةِ مَعَاصِرِ الشُّكَّرِ إِلَىٰ مَدِينةِ مَنْفَلُوطَ ، وَهِيَ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ أَنِيقَةُ البِنَاءِ ، عَلَىٰ ضِفَّةِ النِّيلِ ، شَهِيرَةٌ بِبَرَكَاتِهَا ، وَمِنْ أَخْبَارِهَا العَجِيبَةِ حِكَايَةُ المِنْبَرِ الوَفِيِّ ، وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ مَاسَمِعْتُ فِي مِصْرَ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَقَدْ اسْتَأْسَرَهُ الفُضُولُ لِمَعْرِفَةِ حِكَايَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ :

\_ هَاتِ يَا بْنَ بَطُّوطَةً وَأَنْجِزْ وَعْدَكَ بِإِطْرَافِنَا بَأَعْجَبِ العَجَائِبِ . . قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً :

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ أَنْتَ لَهَا يَا أَبَا عَبْدِ الله . . أَنْتَ لَهَا . . بَارَكُ الله فِيكَ .

قَالَ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ وَهُو يَبْسَمُ:

\_ وَفِيَّ أَيْضاً . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُقَهْقِها :

\_ وَفِيكَ أَيْضاً يَا بْنَ جُزِّيٍّ . .

وَاسْتَرْسَلَ ابْنُ بَطُوطَةً فِي الحَدِيثِ قَائِلاً:

حِينَ وَصَلْبُ إِلَىٰ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ أَقَمْتُ فِيهَا أَيَّاماً ، وَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا بِحَدِيثِ أَعْجُوبَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ الذَي أَدَّىٰ الأَمَانَةَ لِصَانِعِهِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا بِحَدِيثِ أَعْجُوبَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ الذَي أَدَّىٰ الأَمَانَةَ لِصَانِعِهِ الفَتَىٰ خَيْرَ أَدَاءٍ ، وَكَأَنَّهَا كَرَامَةٌ لِهَذَا الفَتَىٰ الصَّالِحِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ .

وَالحِكَايَةُ وَمَا فِيهَا أَنَّ المَلِكَ النَّاصِرَ مَلِكَ قَاهِرَةِ مِصْرَ المَحْرُوسَةِ مَرَحِمَهُ الله مَرَ بِعَمَلِ مِنْبَرٍ عَظِيمٍ ، مُحْكَمِ الصَّنْعَةِ بَدِيعِ الإِنْشَاءِ ، مُتَّجِهَا وَعَمَّ الله عَمَلِ مِنْبَرٍ عَظِيمٍ ، مُحْكَمِ الصَّنْعَةِ بَدِيعِ الإِنْشَاءِ ، مُتَّجِها فِي نَيَّتِهِ إِلَىٰ إِهْدَائِهِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله وَعَظَمَهَا وَمَسْجِدَهَا تَعْظِيماً .

وَقَدْ تَمَّ إِنْجَازُهُ مِنْ خَشَبِ السِّنْدِيَانِ وَالعُودِ الهِنْدِيِّ عَلَىٰ يَدَيْ صَانِعٍ مَاهِرٍ شَابٌ ، مُنْحَدَرُهُ فِي الأَصْلِ مِنْ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، ذَاتِ الكَرَامَاتِ وَالبَشَائِرِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَنْجَزَهُ صَانِعُهُ كَانَ آيةً ضَخْمةً مِنْ آيَاتِ التَّقَنُّن وَالبَشَائِرِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَنْجَزَهُ صَانِعُهُ كَانَ آيةً ضَخْمةً مِنْ آيَاتِ التَّقَنُّن وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي بَحْرِ النِّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ بَحْرِ النِّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ النَّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ إِلَىٰ الله جَوْلَهُ ، وَتَقَرُّباً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ خِدْمَةً لِلبَيْتِ العَتِيقِ الذَي بَارِكُ الله حَوْلَهُ ، وَتَقَرُّباً إِلَىٰ الله جَلِّ وَعَلاً .

فَلَمّا حُمِلَ المِنْبَرُ عَلَىٰ المَرْكَبِ المُسَافِرِ اسْتَأْذُنَ الفَتَىٰ الصَانِعُ رَبَّانَهُ فِي تَوْدِيعِ المِنْبَرِ وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ مَدِينَتِهِ وَمَسْقَطِ رَأْسِهِ ( مَنْفَلُوطَ ) .

وَشَاهَدَهُ الرُبَّانُ قَائِدُ المَرْكَبِ ، وَالبَحَّارَةُ وَهُوَ يَدْنُو مِنْهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَهُوَ يَدْنُو مِنْهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَهُوَ يَهْمِ وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ يَهْمِسُ فِي يُمْنَاهُ بِكَلِمَاتٍ خَفِيَتْ عَلَىٰ الجَمِيعِ . وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ يَهْمِسُ فِي يُمْنَاهُ بِكَلِمَاتٍ خَفِيتْ عَلَىٰ الجَمِيعِ . وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ البَرِّ حَتَّىٰ تَحَرِّكَ المَرْكَبُ فِي بَحْرِ النِّيلِ جَنُوبًا بِاتِّجَاهِ مَنْفَلُوطَ .

قَالُوا: فَلَمَّاوَصَلَ المَرْكَبُ بِمَا يُقِلُّ إِلَىٰ مَنْفَلُوطَ، وَحَاذَىٰ مَسْجِدَهَا الجَامِعَ، وَقَفَ وَامْتَنَعَ مِنَ الجَرْيِ عَلَىٰ وَجْهِ المَاءِ رُغْمَ مُسَاعَدَةِ الرِّيحِ. الجَامِعَ، وَقَفَ وَامْتَنَعَ مِنَ الجَرْيِ عَلَىٰ وَجْهِ المَاءِ رُغْمَ مُسَاعَدَةِ الرِّيحِ.

فَعَجِبَ قَائِدُ المَرْكَبِ وَمُسَاعِدُوهُ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ العَجَبِ، وَاحْتَالُوا فِي أَمْرِهِ بِتَغْيِيرِ اتِّجَاهِ الأَشْرِعَةِ وَتَخْفِيفِ بَعْضِ الأَحْمَالِ مِمَّا يُثْقِلُ المَرْكَبَ، أَمْرِهِ بِتَغْيِيرِ اتِّجَاهِ الأَشْرِعَةِ وَتَخْفِيفِ بَعْضِ الأَحْمَالِ مِمَّا يُثْقِلُ المَرْكَب، فَلَمْ يُجْدِ ذَلِكَ نَفْعًا، وَأَقَامُوا عَلَىٰ حَيْرتِهِم أَيَّامًا لاَ يَنْهَضُ بِهِمُ المَرْكَبُ، فَلَمْ يَجِدُوا سَبِيلاً لِلتَّصَرُّفِ أَجْدَىٰ مِنَ الكِتَابَةِ إِلَىٰ المَلِكِ المَلِكِ النَّاصِرِ.

فَلَمَّا وَصَلَ الخَبَرُ بِتَوَقُفِ الْمَرْكَبِ عِنْدَ مَسْجِدِ مَنْفَلُوطَ دُونَ أَنْ يُحَقِّقَ غَايَتَهُ فِي إِيصَالِ المِنْبَرِ البَدِيعِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ ، عَايَتُهُ فِي إِيصَالِ المِنْبَرِ البَدِيعِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَاءَهُ أَنْ يَحُولَ حَائِلٌ دُونَ إِبْلاَغِ قُرْبَانِهِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ تَعَالَىٰ وَمَسْجِدِهِ وَبَيْتِهِ وَسَاءَهُ أَنْ يَحُولَ حَائِلٌ دُونَ إِبْلاَغِ قُرْبَانِهِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ تَعَالَىٰ وَمَسْجِدِهِ وَبَيْتِهِ الحَرَام .

وَارْتَأَىٰ الْمَلِكُ النَّاصِرُ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ أَنْ يَبْعَثَ فِي طَلَبِ قَائِدِ الْمَرْكَبِ وَارْتَأَىٰ الْمَلِكُ النَّاصِرُ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ أَنْ يَبْعَثَ فِي طَلَبِ قَائِدِ الْمَرْكَبِ يَسْتَطْلِعُ رَأْيَهُ ، وَهُوَ رُبَّانٌ مَاهِرٌ ، وَشَيْخٌ عَتِيقٌ مِنْ شُيُوخِ البَحْرِ .

خَفَّ قَائِدُ المَرْكَبِ فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ المَلِكِ النَّاصِرِ حَتَّىٰ أُدْخِلَ عَلَيْهِ فِي قَصْرِهِ بِالقَاهِرَة ، فَلَمَّا اسْتَطْلَعَ مِنْهُ الخَبَرَ العَجِيبَ سَأَلَهُ :

- أَلَمْ تَلْحَظْ أَيُّهَا الرُّبَّانُ الشَّيْخُ حَدَثًا قَدْ يَكُونُ لَهُ تَأْثِيرُهُ فِي جُمُودِ المَرْكَبِ عَنْ مَقْصِدِهِ وَتَوَقَّفِهِ بِالمِنْبَرِ فِي مَنْفَلُوطَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ البُلْدَانِ المَحْرِيَّةِ وَالمَرَاسِي ؟!

أَجَابَ قَائِدُ المَرْكَبِ .

\_ وَحَقِّكَ يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ لَمْ أَلْحَظْ شَيْئاً غَرِيباً سِوى أَنَّ أَحَدَ الفِتْيَانِ ، جَاءَنِي مُسْتَأْذِناً فِي وَدَاعِ المِنْبَرِ مُدَّعِياً أَنَّهُ صَانِعُهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَجَمَاعَةٌ مِمّنْ مَعِي يَدْنُو مِنَ المِنْبَرِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَهْمِسُ فِي عَضَادَتِهِ اليُمْنَىٰ وَجَمَاعَةٌ مِمّنْ مَعِي يَدْنُو مِنَ المِنْبَرِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَهْمِسُ فِي عَضَادَتِهِ اليُمْنَىٰ بِيضْع كَلِمَاتٍ لَمْ نَتَبَيَّنْهَا فِي حِينِهَا .

قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ: '

ـ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ إِقْلاَعِ المَرْكَبِ عِنْدَ بُلُوغِهِ مَنْفَلُوطَ . عَلَيِّ بِالفَتَىٰ النَّجَارِ صَانِعِ المِنْبَرِ . بِالفَتَىٰ النَّجَارِ صَانِعِ المِنْبَرِ .

اسْتَحْضَرَ الجُنْدُ الفَتَىٰ النَّجَّارَ صَانِعَ المَرْكِبِ بِأَمْرِ المَلِكِ عُلَىٰ وَجْهِ السَّرْعَةِ ، فَدَخَلَ القَصْرَ المَلَكِيَّ وَهُو يَرْتَجِفُ ذُعْراً مِنْ سُوءِ المَصِيرِ ، السُّرْعَةِ ، فَدَخَلَ القَصْرَ المَلَكِيَّ وَهُو يَرْتَجِفُ ذُعْراً مِنْ سُوءِ المَصِيرِ ،

وَوَدً أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعِ المِنْبَرَ وَلَمْ يَقْبِضْ مُكَافَأَتَهُ السَنِيَّةَ ، مِنَ الدَّنَانِيرِ الذَّهَيَةِ .

قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ لِلفَتَىٰ الصَّانِعِ لَدَىٰ مُثُولِهِ بَيْن يَدَيْهِ:

\_ عَلَيْكَ الأَمَانُ إِنْ أَخْبَرْ تَنِي بِالحَقِيقَةِ وَبِسَرِّ الهَمْسَةِ التِي هَمَسْتَهَا إِلَىٰ عَضَادَةِ المِنْبَرِ الذِي صَنَعْتَهُ . .

وَ الفَتَىٰ الصَّانِعُ:

- كُنْتُ - يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ - قَدْ وَدَّعْتُ أَبِي العَجُوزَ عَلَىٰ أَحَدِ المَرَاكِبِ مِنْ مَنْفَلُوطَ إِلَىٰ مِصْرَ ، وَقَدْ فَجَعْتُهُ بِفِرَاقِي بَعْدَ أَنْ فُجِعْنَا مَعَا بِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فَلَمَّا شَهِدَ وَالِدِي احْتِرَافِي بِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فَلَمَّا شَهِدَ وَالِدِي احْتِرَافِي لِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي بَالسَّفَرِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرْتَزِقُ فِي عَاصِمَةِ الدَّوْلَةِ لِلنِّجَارَةِ وَبَرَاعَتِي فِيهَا أَذِنَ لِي بِالسَّفَرِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرْتَزِقُ فِي عَاصِمَةِ الدَّوْلَةِ العَامِرَةِ ، زادَهَا الله بِكُمْ عِزَّا وَعَمْرَاناً ، وَتَعَهَّدَنِي شَيْخُ الكَارِ مِنَ النَّابِينَ حَتَّىٰ قُمْتُ بِصِنَاعَةِ المِنْبَرِ بِإِشَارِيَكُمْ . . وَكَانَتْ عِبَارَةُ الوَدَاعِ التِي هَمَسْتُ بِهَا لِعَضَادَةِ المِنْبَرِ اليُمْنَىٰ :

- أَسْتَوْدِعُكَ الله أَيُّهَا المِنْبَرُ . . سَلِّمْ لِي عَلَىٰ أَبِي هُنَاكَ ، أَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرَانِي . . هَذَا كُلُّ مَا فِي الأَمْرِ . . يَرَاكَ فِي مَسْجِدِ مَنْفَلُوطَ فَكَأَنَّهُ يَرَانِي . . هَذَا كُلُّ مَا فِي الأَمْرِ . . صَدِّقْنِي يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ . .

#### قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ:

مَدَقْتَ ، صَدَقْتَ أَيُّهَا الفَتَىٰ ، وَيَبْدُو أَنَّكَ وَأَبَاكَ مِنْ أَهْلِ التُّقَىٰ وَالصَّلَاحِ وَالكَرَامَاتِ ، وَإِلاَّ لَمَا اسْتَجَابَ المِنْبَرُ لِهَمْسَتِكَ وَأُمْنِيَتِكَ وَهُو وَالصَّلَاحِ وَالكَرَامَاتِ ، وَإِلاَّ لَمَا اسْتَجَابَ المِنْبَرُ لِهَمْسَتِكَ وَأُمْنِيَتِكَ وَهُو جَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَدْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةٍ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةٍ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِأَبِيكَ ، فِي القَاهِرَةِ أَوْ مَنْفَلُوطَ بِحَسَبِ مَا تَخْتَارُ .

وَبَرّ الْمَلِكُ الصَّالِحُ بِوَعْدِهِ ، وَكَانَ وَجْهُهُ وَجْهَ سَعَادَةٍ وَإِقْبَالٍ عَلَىٰ الْمَلِكُ الصَّالِحِ الصَّادِقِ فِي حُبِّهِ لأَبِيهِ ، وَقَدْ وَقَىٰ لَهُ المِنْبُرُ الخَشَبِيُّ وَفَاءَهُ لِلْفَتَىٰ الصَّالِحِ الصَّادِقِ فِي حُبِّهِ لأَبِيهِ ، وَقَدْ وَقَىٰ لَهُ المِنْبُرُ الخَشَبِيُّ وَفَاءَهُ لِلْمَنْ رَبَّاهُ . .

انْتَشَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِحِكَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنِ المِنْبَرِ الْوَفِيِّ ، وَأَمَرَ الْتَشَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِحِكَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنِ المِنْبَرِ الْوَفِيِّ ، وَأَمَرَ المَالِ . . وَنُوكَىٰ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ أَنْ يَرْدَادَ بِإِكْرَامِهِ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ أَنْ يَرْدَادَ

حِرْصاً عَلَىٰ اسْتِبْقَاءِ الرَّحَالَةِ الأَمِينِ فِي حِاشِيَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَوْدَعٌ لاَ يَنْفَدُ مِنَ الحِكْمَة وَالأَخْبَارِ وَالعَجَائِبِ وَالطَّرَائِفِ، وَحَمِدَ الله رَبَّ يَنْفَدُ مِنَ الحِكْمَة وَالأَخْبَارِ وَالعَجَائِبِ وَالطَّرَائِفِ، وَحَمِدَ الله رَبَّ العَالَمِينَ عَلَىٰ مَا أَوْلاَهُ مِن الفَضْلِ بِوجُودٍ أَمْثالِ ابْنِ بَطُّوطَة وَابْنِ جُزِّيًّ العَالَمِينَ عَلَىٰ مَا أَوْلاَهُ مِن الفَضْلِ بِوجُودٍ أَمْثالِ ابْنِ بَطُّوطَة وَابْنِ جُزِّيًّ لِيَتَعَلّم مِنْهُمَا وَيُخَلِّفَ دُرُوساً فِي الاعْتِبَارِ ، فَسُبْحَانَ الله الواحِدِ القَهَّارِ ، فَسُبْحَانَ الله الواحِدِ القَهَّارِ . .

#### 





مراجعة أحمر المتنفرهو و المعربر التنفرهو

إعداد سحبرُ (لفناور محمَّرِ مايو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته وتسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

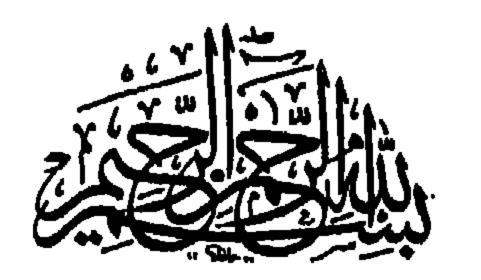

## منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ. 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف القندن السياحي س, ب: 78

ماتف: 2213129 / 2269599 هكس: 2213129 12 963

email: qalamrab@scs-net.org

# لِقَاءٌ فِي القُدْسِ

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً فِي خِطَابِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ المَرِينِي بِمَدِينَةِ فَاسَ المَعْرِبِيَّةِ ، وَكَانَ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ مُسْتَعِدًاً لِيَكْتُبَ مَايَقُولُ :

- لَمْ أَكُنْ أَضَعُ فِي حِسَابِي يَوْمَ خُرُوجِي مِنْ طَنْجَةَ فِي غُرَّةِ شَهْرِ رَجَبَ مِنْ عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ، وَأَنَا أَقْصِدُ الحَجِّ إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ ، أَنْنِي سَأَشْهَدُ المَسْجَدَ الأَقْصَىٰ وَقُبَّةَ الصَّخْرَةِ المُشَرَّفَةِ ، قَبْلَ المُكرَّمَةِ ، أَنْنِي سَأَشْهَدُ المَسْجَدَ الأَقْصَىٰ وَقُبَّةَ الصَّخْرَةِ المُشَرَّفَةِ ، قَبْلَ المُكرَّمَةِ ، أَنْنِي سَأَشْهَدُ المَسْجَدَ الأَقْصَىٰ وَقُبَةَ الصَّخْرَةِ المُشَرَّفَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَشْهَدَ الكَعْبَةَ المَقْصُودَةَ مِنْ حَجِيجِ بَيْتِ الله العَتِيقِ . وَقَدْ عَلِمْتُ يَا مَوْلاَيَ أَنْنِي أَخَذْتُ طَرِيقِي مِنْ طَنْجَةَ إِلَىٰ بُلْدَانِ تِلِمْسَانَ وَقَسَنْطِينَةَ وَتُونُسَ وَطَرَابُلُسَ فَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثُم قَصَدْتُ الحَجَّ عَنْ طَرِيقِ الإِبْحَارِ فِي وَتُونُسَ وَطَرَابُلُسَ فَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ثُم قَصَدْتُ الحَجَّ عَنْ طَرِيقِ الإِبْحَارِ فِي النِيلِ مِنْ قَاهِرَةِ المُعِزِّ بِمِصْرَ إِلَىٰ أَقْصَىٰ الصَّعِيدِ عَنْ طَرِيقِ الإِبْحَارِ فِي النِيلِ مِنْ قَاهِرَةِ المُعِزِّ بِمِصْرَ إِلَىٰ أَقْصَىٰ الصَّعِيدِ عَنْ طَرِيقِ جُدَّةً . . .

فَلَمَّا بَلَغْتُ مِنْ رِحْلَتِي عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي النَّيلِ مَدِينَةً إِخْمِيمَ ، ثُمَّ مَدْيَنَ

هُوَ بِسَاحِلِ النَّيلِ ، نَزَلْتُ مِنْهَا بِمَدْرَسَةِ تَقِيِّ الدِّينِ المُكْنَّىٰ بِابْنِ السَّرَّاجِ ، وَعَقِبَ الأَوْرَادِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ ، دَخَلْتُ إِلَىٰ حَضْرَةِ الوَّبْحِ ، دَخَلْتُ إِلَىٰ حَضْرَةِ الوَلِيِّ ذِي الكَرَامَاتِ عَبْدِ الله الحُسْنِي ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّالِحِينَ وَكَانَ الوَلِيِّ ذِي الكَرَامَاتِ عَبْدِ الله الحُسْنِي ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّالِحِينَ وَكَانَ قَصْدِي التَّبَرُّكُ بِرُوْيْيَةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ .

وَالحَقُّ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ أَنَّنِي لَمْ أَبُالِ بِكَلاَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الله الحُسْنِي وَأَخَذْتُهُ عَلَىٰ مَحْمَلِ تَشْيطِ الهمّةِ وَمَضَيْتُ فِي طَرِيقِي حَتَّىٰ وَصَلْتُ إِلَىٰ عَيْذَابَ، فَلَمَّا وَصَلْتُهَا وَجَدْتُ الفِتْنَةَ قَائِمَةً بَيْنَ قَوْمٍ وَقَوْمٍ ، وَقَدْ خُرِقَتِ عَيْذَابَ ، فَلَمَّا وَصَلْتُهَا وَجَدْتُ الفِتْنَةَ قَائِمَةً بَيْنَ قَوْمٍ وَقَوْمٍ ، وَقَدْ خُرِقَتِ المَرَاكِبُ وَاحْتَرَقَتْ ، فَتَعَذَّرَ سَفَرُنَا فِي البَحْرِ ، فَبِعْنَا مَا كُنَّا أَعْدَدْنَاهُ مِنَ المَرَاكِبُ وَاحْتَرَقَتْ ، فَتَعَذَّرَ سَفَرُنَا فِي البَحْرِ ، فَبِعْنَا مَا كُنَّا أَعْدَدْنَاهُ مِنَ المَرَاكِ وَاحْتَرَقَتْ ، فَتَعَذَّرَ سَفَرُنَا فِي البَحْرِ ، فَبِعْنَا مَا كُنَّا أَعْدَدْنَاهُ مِنَ المَرَاكِ وَاحْتَرَقَتْ مِنَ المَتَاعِ ، وَاكْتَرَيْنَا مِنْ عَرَبِ المَوْضِعِ عَدَداً مِنَ الجَمَالِ عَائِدِينَ إِلَىٰ صَعِيدِ مِصْرَ . فَلَمَّا بَلَغْنَا مِصْرَ بِتُ فِيهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً الجَمَالِ عَائِدِينَ إِلَىٰ صَعِيدِ مِصْرَ . فَلَمَّا بَلَغْنَا مِصْرَ بِتُ فِيهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً

وَقَصَدْتُ بِلاَدَ الشَّامِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِيمَا أَذْكُرُ فِي مُنْتَصَفِ شَعْبَانَ مِنْ سَنَةِ سِنَةً وَعَشْرِينَ وَسَبْعِمِئَةٍ .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُوطَة :

\_ بِهَذَا طَالَ عَلَيْكَ طَرِيقُ الحَجِّ ، وَزَادَتْ عَلَيْكَ المَشَقَّةُ .

أَجَابَ ابْنُ بَطُوطَة :

\_ صَدِّقْنِي يَا مَوْلاَيَ إِذَا قُلْتُ لَكَ : إِنَّنِي وَجَدْتُ فِي هَذَا البُعْدِ مَغْنَماً لاَ مَغْرَماً ، وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِ الأُمُورِ التِي مَرَّتْ بِي فِي رِحْلَتِي ، وَفِي عِلْمِكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ المَسْجِدَ الأَقْصَىٰ بِالقُدْسِ الشَّرِيفِ هُوَ مُنْطَلَقُ مِعْرَاجِ عِلْمِكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ المَسْجِدَ الأَقْصَىٰ بِالقُدْسِ الشَّرِيفِ هُوَ مُنْطَلَقُ مِعْرَاجِ مِسُولِ الله عَلَيْ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَيْثُ لَقِيَ رَبَّهُ ، فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ رَسُولِ الله عَلَيْ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَيْثُ لَقِيَ رَبَّهُ ، فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ صَدَقْتَ يَابْنَ بَطُّوطَةَ ، فَهَاتِ حَدِّثْنَا بِمَا جَرَىٰ لَكَ مِنْ حِينِ دُخُولِكَ إِلَىٰ الدِّيَارِ الشَّامِيَّةِ . . .

\_ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدٌ ، شَمْسُ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُوطَة :

\_ سَأَرُوي لِمَوْلاَيَ إِنْ شَاءَ الله خَبرَ مَا أَكْرَمَنِي بِهِ الله بِرُوَّيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِي مِسَارُ وَي لِمَوْلاَيَ إِنْ شَاءَ الله خَبرَ مَا أَكْرَمَنِي بِهِ الله بِرُوَّيةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِي فِي حِسَابٍ وَلاَ تَقْدِيرٍ سِوكَى تَقْدِيرٍ رَبِّ العَالَمِينَ جَلَّ وَعَلا . .

تَوَعَّلَ رَكْبُنَا فِي رِمَالِ سِينَاءَ حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَدَداً مِنَ البُلْدَانِ مِنْهَا الْعَرِيشُ، وَكَانَ بِكُلِّ مَنْزِلٍ مِنْهَا فُنْدُقٌ، يُسَمُّونَهُ الخَانَ، يَنْزِلُهُ العَريشُ، وَكَانَ بِكُلِّ مَنْزِلٍ مِنْهَا فُنْدُقٌ، يُسَمُّونَهُ الخَانَ، يَنْزِلُهُ المُسَافِرُونَ بِدَوَابِّهِمْ، وَبِخَارِجِ كُلِّ خَانِ سَاقِيَةٌ أَوْ سَبِيلُ مَاءٍ وَدُكَّانٌ أَوْ المُسَافِرُ مَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ وَلِدَابَّتِهِ.

ثُم سِرْنَا حَتَّىٰ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَدِينَةِ غَزَّةً ، وَهِيَ أُوَّلُ بِلاَدِ الشَّامِ مِمَّا يَلِي مِصْرَ . . وَوَجَدْنَا غَزَّةً مَدِينَةً مُتَّسِعَةً الأَقْطَارِ ، كَثِيرَةَ العِمَارَةِ حَسَنَةً الأَشْوَاقِ ، لَهَا أَسَوارٌ قَائِمَةٌ ، وَبِهَا مَسَاجِدُ عَدِيدَةٌ .

وَسَأَلْتُ عَنْ المَسْجِدِ الذِي تُقَامُ بِهِ صَلاَةُ الجُمُعَةِ فَلَلُّونِي عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ بِنَاءٌ أَنِيقٌ مُحْكَمُ الصَّنْعَةِ ، وَمِنْبَرُهُ مِنَ الرُّخَامِ الأَبْيَضِ ، وَمَا إِنْ فَرَغْتُ مِنْ أَنْ الرُّخَامِ الأَبْيَضِ ، وَمَا إِنْ فَرَغْتُ مِنْ أَذَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ المُصَلِّينَ وَخَرَجْتُ أُرِيدُ الفُنْدُقَ الذِي أَنْزِلُ فِيهِ حَتَّىٰ جَرَىٰ لِي أَمْرٌ مِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَقَدْ جَحَظَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدِّهْشَةِ وَالعَجَبِ :

- \_ وَمَا الأَمْرُ العَجِيبُ يَا بْنَ بَطُّوطَةً عَجِلْ لَنَا بِهِ:
- \_ وَجَدْتُ فِي انْتَظَارِي عَلَىٰ بَابِ المَسْجِدِ الشَّيَخَ المِصْرِيَّ صَاحِبَ الكَرَامَةِ الذِي أَخْبَرَنِي أَنْ لاَ حَجَّ لِي إلاَّ عَنْ طَرِيقِ الشَّامِ ، وَصَافَحَنِي الكَرَامَةِ الذِي أَخْبَرَنِي أَنْ لاَ حَجَّ لِي إلاَّ عَنْ طَرِيقِ الشَّامِ ، وَصَافَحَنِي بِحَرَارةٍ وَصِدْقٍ وَهُو يَقُولُ:
  - \_ كَيْفَ وَجَدْتَ كَلاَمَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله الحُسْنِيّ ؟

هَا أَنْتَ فِي قَصْدِ الحَجِّ عَنْ طَرِيقِ الشَّامِ، وَمَدْخلُكَ إِلَيْهَا مِنْ غَزَّةً . .

أُودِّعُكَ الأَنَ وَمُلْتَقَانَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ تَحْتَ قُبَّةِ الصَّحْرَةِ فِي القُدْسِ الشَّرِيفِ. الشَّرِيفِ.

وَخَلَىٰ يَدِي وَشَرَعَ يَغُذُّ السَّيْرَ مُبْتَعِداً حَتَّىٰ اخْتَفَىٰ عَنْ نَظَرِي كَنَجْمٍ آفِلِ . آفِلٍ .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَبَعْدُ يَا بْنَ بَطُوطَةً ، مَاذَا جَرَىٰ ؟ . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

مَوْلاَيَ ، فَهُمْ يَقُولُونَ : كُلِّ شَيءٍ حَسَنٌ فِي أَوَانِهِ .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

- تَمَهَّلْ كَمَا تَشَاءُ . عَسَىٰ أَنْ تُعْطِي كَاتِبَنَا ابْنَ جُزِّيٌّ فُرْصةً يَسْتَرِيحُ فِيهَا مِنْ عَنَاءِ الكِتَابَةِ المُتَوَاصِلَةِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً مُسْتَرْسِلاً فِي رِوَايَتِهِ:

مُحَمَّدٍ ، خَيْرِ الأَنَامِ ، وَالْخَلِيلُ مَدِينَةٌ صَغِيرَةُ السَّاحَةِ ، مُشْرِقَةُ الأَنْوَارِ ، مُحَمَّدِ ، خَيْرِ الأَنَامِ ، وَالْخَلِيلُ مَدِينَةٌ صَغِيرَةُ السَّاحَةِ ، مُشْرِقَةُ الأَنْوَارِ ، عَزِيزَةُ الْمِقْدَارِ ، مَوْقِعُهَا فِي بَطْنِ وَادٍ ، وَمَسْجِدُهَا أَنِيقُ الصَّنْعَةِ ، بَدِيعُ عَزِيزَةُ المِقْدَارِ ، مَوْقِعُهَا فِي بَطْنِ وَادٍ ، وَمَسْجِدُهَا أَنِيقُ الصَّنْعَةِ ، بَدِيعُ الْحُسْنِ ، مَبْنِيٌ مِنَ الصَّخْرِ المَنْحُوتِ بِارْتِفَاعٍ شَامِخٍ . وَيُقَالُ : إِنِّ النَّبِيَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قَدْ أُوْكَلَ بِنَاءَهُ إِلَىٰ الْجِنِّ . . وَفِي دَاخِلِ المَسْجِدِ مَلَى يُمْنِ المِنْبَرِ عَلَىٰ دَرَجٍ مِنَ الرُّخَامِ يُفْضِي إِلَىٰ سَاحَةٍ عَارُ يُهْبَطُ إِلَيْهِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ عَلَىٰ دَرَجٍ مِنَ الرُّخَامِ يُفْضِي إِلَىٰ سَاحَةٍ مَقْرُوشَةٍ بِالرُّخَامِ ، فِيهَا ثَلَاثَةُ قُبُورٍ قِيلَ هِي : قُبُورُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ مَقْرُوشَةٍ بِالرُّخَامِ ، فِيهَا ثَلَاثَةُ قُبُورٍ قِيلَ هِي : قُبُورُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الله ، تِجَاهَهَا قُبُورٍ قِيلَ هِي : قُبُورُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الله ، تِجَاهَهَا قُبُورُ زَوْجَاتِهِم .

وَبِدَاخِلِ هَذَا الْمَسْجِدِ أَيْضاً قَبْرُ يُوسَفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، وَهَيَ عَلَيْ السَّلامُ ، وَهُ عَلَيْ عَوْرِ الشَّامِ .

وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ بِبُحَيْرَةِ لُوْطٍ، وَهِيَ بِمَائِهَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، بَالِغَةُ المُلُوحَةِ وَالمَرَارَةِ بِأَفْعَالِ قَوْمِهَا وَبِغَضَبٍ مِنَ الله، فَرَأَيْتُهَا وَقِيلَ لِي إِنَّهَا مَوْضِعُ دِيَارِ قَوْمٍ لُوْطٍ . مَوْضِعُ دِيَارِ قَوْمٍ لُوْطٍ . .

فَاسْتَعَذْتُ بِالله مِنْ شَرِّ غَضَبِ الله ، وَلِلْمَوْعِظَةِ وَالاعْتِبَارِ قَامَ عَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مَسْجِدٌ يُعْرَفُ بِمَسْجِدِ اليَقِينِ ، وَهُو عَلَىٰ تَلِّ مُوْتَفَعٍ لَهُ نُورٌ وَإِشْرَاقٌ مَقْرُبَةٍ مَسْجِدٌ يُعْرَفُ بِمَسْجِدِ اليَقِينِ ، وَهُو عَلَىٰ تَلِّ مُوْتَفَعٍ لَهُ نُورٌ وَإِشْرَاقٌ لَيْسَ لِسِوَاهُ ، وَلاَ يُجَاوِرُهُ إِلاَّ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَسْكُنُهَا القَائِمُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ .

وَمِنْ عَجِيبِ مَا رَأَيْتُ بِقُرْبِ مَسْجِدِ اليَقِينِ مَوْضِعٌ مُنْخَفِضٌ فِي حَجَرٍ صَلْدٍ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ قِيلَ لِي : إِنَّ هَذَا مَوْضِعُ سُجُودِ إِبْرَاهِيمَ الحَلِيلِ صَلْدٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ ، فَسَجَدَ للّهَ شُكْراً ، فَتَحَرَّكَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ عِنْدَمَا سَمِعَ بِهَلَاكِ قَوْمٍ لُوطٍ ، فَسَجَدَ للّهَ شُكْراً ، فَتَحَرَّكَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ عِنْدَمَا سَمِعَ بِهَلَاكِ قَوْمٍ لُوطٍ ، فَسَجَدَ للّهَ شُكْراً ، فَتَحَرَّكَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ عَنْدَمَا سَمِعَ بِهَلَاكِ قَوْمٍ لُوطٍ ، فَسَجَدَ للهَ شُكْراً ، فَتَحَرَّكَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ عَلَيْهِ عَنْدَمَا سَمِعَ بِهَلَاكِ عَوْمٍ ، مِقْدَارَ مَا احْتَوَىٰ شَخْصَ إِبْرَاهِيمَ الشَّاكِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَقِيَ أَثِرُهُ دَلَالَةً عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ، شَمْسُ الدِّينِ ، وَهُوَ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةَ مُخَاطِبًا مَوْلاَهُ الشَّلْطَانَ أَبَا عِنَانٍ المَرِينِيَّ مَلِكَ فَاسَ وَمَا حَوْلَهَا :

- صَدِّقْنِي يَا مَوْلاَيَ إِذَا قُلْتُ لَكَ إِنَّ مَدِينَةَ الْخَلِيلِ أَرْضٌ مُبَارِكَةٌ مَغُرُوسَةٌ بِخُطَا الأَنْبِيَاءِ وَآثَارِهِمْ ، وَفِيهَا مِنَ المَشَاهِدِ وَالأَضْرِحَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الأَرَاضِي وَالبُلْدَانَ . . وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَغَارَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَسْجِدِ فِي غَيْرِهَا مِنَ الأَرَاضِي وَالبُلْدَانَ . . وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَغَارَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَسْجِدِ التَقِينِ ، فِيهَا قَبْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . . نَزَلْتُهَا وَشَهِدْتُ القَبْرِ مِنْ نَثْرٍ وَنَظُم وَشَهِدْتُ القَبْرِ مِنْ نَثْرٍ وَنَظْم وَهَيَ أَتُ مَا جَاءَ عَلَىٰ شَاهِدَةِ القَبْرِ مِنْ نَثْرٍ وَنَظْم وَهِيَ. صَنْعَةُ خَطَّاطٍ مِنْ مِصْرَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلِ النَقَّاشُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَة : مَا يَزَالُ فِي خَاطِرِي خَبَرُ لِقَائِكَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَة : مَا يَزَالُ فِي خَاطِرِي خَبَرُ لِقَائِكَ السَّيْخِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ ، أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ كُنْتَ لِقَائِكَ العَجِيبِ بِصَاحِبِكَ الشَّيْخِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ ، أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ كُنْتَ سِنَمَيْتَهُ عَبْدَ الله الحُسْنِي وَعَرَّفْتَنِي أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ الصَّالِحِينَ . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةَ الرَّحَالَةُ:

- صَدَقْتَ يَامَوْلاَيَ ، هُوَ مَاذَكَرْتَ ، وَأَنَا في سَبِيل تَحْدِيثِكَ بِخَبَرِهِ مَعِي ، فِي الحَالِ . .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله :

تَجَاوَزْتُ حَرَمَ الْخَلِيلِ مُسَافِراً إِلَىٰ الْقُدْسِ الشَّرِيفِ، وَفِي طَرِيقِي، وَرُثُ تُرْبَةَ النَّبِيِّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَدْ شُيِّدَ فِيهَا بِنَاءٌ كَبِيرٌ وَمَسْجِدٌ. . وَرُرْتُ تُرْبَةَ النَّبِيِّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَمَا يَرَالُ بِهِ وَرُرُرْتُ أَيْضًا بَيْتَ لَحْمَ ، مَوْضِعَ مِيلادِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَمَا يَرَالُ بِهِ وَرُرُرْتُ أَيْضًا بَيْتَ لَحْمَ ، مَوْضِعَ مِيلادِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَمَا يَرَالُ بِهِ أَثُرُ جِذْعِ النَّخْلَةِ التِي شَهِدَتْ مَخَاضَ مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ وَسَاقَطَتْ عَلَيْهَا رُطَبا جَنِيًّا . وَالمَكَانُ مَعْمُورٌ فِيهِ عِمَارَةٌ كَثِيرَةٌ وَالنَّصَارَىٰ يُعَظِّمُونَهُ أَشَدً التَّعْظِيمِ ، وَيُضِيفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِ وَكَانَ لِي مِنْ ضِيَافَتِهِمْ نَصِيبٌ .

وَصَلْنَا إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ شَرَّفَهُ الله ، وَهُو قَالِثُ مَسَاجِدِ الله فِي رَبُّبَةِ الفَضْلِ عَلَىٰ وَجْهِ المَعْمُورَةِ ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مَصْعَدُ رَسُولِ الله مُحَمَّدُ ﷺ وَفَيْ مِعْرَاجِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بَعْدَ عَامِ الحُزْنِ ، وَقُبَيْلَ هِجْرَتِهِ إِلَىٰ المَدِينَةِ فِي مِعْرَاجِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بَعْدَ عَامِ الحُزْنِ ، وَقُبَيْلَ هِجْرَتِهِ إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنوَرَةِ . وَبَلْدَةُ القُدْسِ كَبِيرَةٌ مُنيفَةٌ بِالصَّخْرِ المَنْحُوتِ ، وَكَانَتْ قَبْلَ أَنْ المُنورَةِ هَا صَلاح مُ الدِّينِ بْنُ أَيُّوبَ مِنْ سَطُوةِ الفِرَنْجَةِ مَدِينَةً مُسَوَّرَةً فَقَامَ لَمَ عَرْاهُ الله عَنِ الإِسْلامِ خَيْراً للهُ عَنِ الإِسْلامِ خَيْراً للهُ عَنِ الإِسْلامِ خَيْراً للهُ عَنِ الإِسْلامِ خَيْراً للهُ عَنِ اللهُ اللهُ وَالأَعَاجِمِ فَيَسَتَحْصِنُوا المَلك الظَّاهِرُ خَشْيَةً أَنْ يُعَاوِدَهَا الغُزَاةُ مِنَ الرُّومِ وَالأَعَاجِمِ فَيَسَتَحْصِنُوا وَرَاءَهُ .

وَمَسْجِدُهَا الأَقْصَىٰ مِنَ المَسَاجِدِ العَجِيبَةِ الرَائِقَةِ الفَائِقَةِ وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مَسْجِدٌ أَكْبَرَ مِنْهُ.

لَقَدْ خَبَرْتُ اتِّسَاعَ المَسْجِدِ طُولًا وَعَرْضاً بِمِئَاتِ الأَذْرُعِ وَعَدَدَتُ لَهُ أَبُواباً كَثِيرةً فِي جِهَاتِهِ الثَّلَاثِ ، وَأَمَّا الجِهةُ القِبْلِيَّةُ فَكَانَ لَهَا بَابٌ وَاحِدٌ ، وَهُو الذِي يَدْخُلُ مِنْهُ الإِمَامُ ، وَالْمَسْجِدُ كُلُّهُ فَضَاءٌ رَحْبٌ غَيْرُ مَسْقُوفٍ ، وَهُو الذِي يَدْخُلُ مِنْهُ الإِمَامُ ، وَالْمَسْجِدُ كُلُّهُ فَضَاءٌ رَحْبٌ غَيْرُ مَسْقُوفٍ ، إلاَّ مَا عُرِفَ بِالأَقْصَىٰ ، فَهُو مَسْقُوفٌ بِأَقْصَىٰ عِنَايةٍ مِنْ إِحْكَامِ العَمَلِ وَإِتْقَانِ الصَّنْعَةِ ، وَسَقَفْهُ ذَاكَ مُمَوَّةٌ بِالذَّهَبِ وَالأَصْبِغَةِ الرَّائِقَةِ الجَمِيلَةِ ، وَسَقَفْهُ ذَاكَ مُمُوَّةٌ بِالذَّهَبِ وَالأَصْبِغَةِ الرَّائِقَةِ الجَمِيلَةِ ، عَلَىٰ أَنَّ فِي المَسْجِدِ مَوَاضِعَ أَخْرَىٰ مَسْقُوفَةً لُزُومَ الوضُوءِ وَالمَشْرِبِ وَالْعُبُور .

عَلَىٰ دَرَجٍ مِنَ الرُّخَامِ صَعِدْتُ إِلَىٰ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ ، وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ المَبَانِيَ وَأَكْثَرِهَا إِثْقَاناً وَأَغْرَبِهَا شَكْلاً ، وَقَدْ أَخَذَتْ فِي شَكْلِهَا مِنْ كُلِّ بَلِيعَةٍ بِطَرْفٍ . وَلِلقُبَّةِ القَائِمَةِ عَلَىٰ ارْتِفَاعٍ أَرْبُعَةُ أَبُوابٍ ، دَائِرُهَا مَفْرُوشٌ بِلِيعَةٍ بِطَرْفٍ . وَلِلقُبَّةِ القَائِمَةِ عَلَىٰ ارْتِفَاعٍ أَرْبُعَةُ أَبُوابٍ ، دَائِرُهَا مَفْرُوشٌ بِالرُّخَامِ ، وَهُو أَيْضاً مُحْكَمَمُ الصَّنْعَةِ كَذَاخِلِهَا . وَفِي ظَاهِرِ القُبَّةِ وَبَاطِنِهَا لِ الرُّخَامِ ، وَهُو أَيْضاً مُحْكَمَمُ الصَّنْعَةِ كَذَاخِلِهَا . وَفِي ظَاهِرِ القُبَّةِ وَبَاطِنِهَا لِ مِنْ أَنْوَاعَ الزِّينَةِ وَالتَرْوِيقِ مَا يَعْجَزُ الإِنْسَانُ عَنْ وَصْفِهِ .

عِنْدَمَا وَصَلَ ابْنُ بَطُّوطَةً إِلَىٰ هَذَا الحَدِّ مِنَ الحَدِيثِ وَالوَصْفِ اعْتَرَضَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِقَوْلِهِ:

- أَرَاكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً قَدْ شَغَلْتَنَا بِالوَصْفِ المُعْجِبِ عَنِ الحَدَثِ العَجِيبِ الذِي وَقَعَ لَكَ مَعَ الشَّيْخِ الحُسْنِيِّ وَهُوَ ، كَمَا أَسلَفْتَ مِنْ كَرَامَاتِ الطَّالِحِينَ .

أَجَابَ الرَّحَالَةُ وَالمُتَحَدِّثُ وَنَدِيمُ السُّلْطَانِ ابْنُ بَطُوطَةً:

- حِلْمَكَ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فَأَنَا قَادِمٌ إِلَيْكَ بِخَبَرِهِ لِتَوِيِّي، وَهَذَا مَاجَرَىٰ لِيَ فِي وَسَطِ القُبَّةِ المُشَرَّفَةِ.

قَالَ السُّلْطَانُ وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِ ضَرْبٌ مِنْ نَفَادِ الصَّبْرِ:

ـ دُونكَ وَمَا تُرِيدُ يَا بْنَ بَطُوطَةً . .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

- دَلِفْتُ يَا مَوْلاَيَ إِلَىٰ وَسَطِ قُبَّةِ الصَّخْرَةِ الكَرِيمَةِ ، وَهِيَ التِي جَاءَ فِكُرُهَا فِي المَأْثُورِ وَالآثَارِ ، وَهِيَ مَعْرَجُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَىٰ السَّمَاءِ . وَجَدْتُ أَمَامِي صَخْرَةً صَمَّاءَ ، ارْتِفَاعُهَا نَحْوَ قَامَةٍ أَوْ تَزِيدُ قَلِيلًا تَحْتَهَا وَجَدْتُ أَمَامِي صَخْرَةً صَمَّاءَ ، ارْتِفَاعُهَا نَحْوَ قَامَةٍ أَوْ تَزِيدُ قَلِيلًا تَحْتَهَا

مَغَارةٌ مَسَاحَتُهَا مَسَاحَةُ بَيْتٍ صَغِيرٍ أَوْ جُجْرَةٍ وَارْتِفَاعُ سَقْفِهَا نَحْوُ قَامَةٍ مَغَارةٌ مَسَاحَتُهَا مَسَاحَةُ بَيْتٍ صَغِيرٍ أَوْ جُجْرَةٍ وَارْتِفَاعُ سَقْفِهَا نَحْوُ قَامَةٍ أَيْضًا يُنْزَلُ إِلَيْهَا عَلَىٰ دَرَجٍ وَهُنَاكَ شَكُلُ مِحْرَابٍ ، وَعَلَىٰ الصَّخْرَةِ شُبَاكَانِ فِي عَنْزَلُ إِلَيْهَا عَلَىٰ دَرَجٍ وَهُنَاكَ شَكُلُ مِحْرَابٍ ، وَعَلَىٰ الصَّخْرَةِ شُبَاكَانِ فِي صَنْعَتِهِمَا إِحْكَامٌ وَإِثْقَانٌ . وَالشُّبَاكَانِ يُغْلَقَانِ عَلَىٰ القُبَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ فِي صَنْعَتِهِمَا إِحْكَامٌ وَإِثْقَانٌ . وَالشُّبَاكَانِ يُغْلَقَانِ عَلَىٰ القُبَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ حَشِيدٍ بَدِيعِ الصَّنْعَةِ ، وَالثَّانِي مِنْ خَشَبٍ . .

قَاطَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُحَدِّثُهُ ابْنَ بَطُّوطَةً مُتَمَلُّملاً:

َ \_ وَمَاذَا بَعْدُ يَا بْنَ بَطُوطَةً :

أَجَابَ ابْنُ بَطُوطَةً عَاجِلاً:

ـ هُنَا بَيْتُ القَصِيدِ يَا مَوْلاَيَ . . وَهُنَا تَحَقَّقَتِ الكَرَامَةُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ : وَكَيْفَ كَانَ . . كَيْفَ كَانَ . .

قَالَ الرَّحَّالةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ عِنْدَمَا نَزَلْتُ عَلَىٰ الدَّرَجِ المُؤَدِّي إِلَىٰ قُبَةِ الصَّخَرَةِ ، وَفِيهَا مِحْرَابٌ وَجَدْتُ رَجُلاً قَائِماً يُصَلِّي وَهُوَ وَحِيدٌ مُنْفَرِدٌ بِصَلاَتِهِ ، وَكُنْتُ قَدْ بُهِرْتُ عَيْناً وَنَفْساً بِرَوْعَةِ مَا أَرَاهُ ، وَكَادَ يَغِيبُ عَنْ بَالِي ذِكْرُ صَاحِبِي الصَّالِحِ فِي الكَرَامَاتِ ، الشَّيْخِ عَبْدِ الله الحُسْنيّ الذِي وَجَّهَنِي إِلَىٰ الحَجِّ ذِي الكَرَامَاتِ ، الشَّيْخِ عَبْدِ الله الحُسْنيّ الذِي وَجَّهَنِي إِلَىٰ الحَجِّ

الشَّامِيِّ، وَهُوَ مُقِيمٌ فِي صَعِيدِ مِصْرَ. وَمَا لَبِثَ الرِّجلُ المُصَلِّي أَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ الجَهَتِيْنِ، وَقَامَ إِلَيَّ مُصَافِحاً وَمُعَانِقاً بِكُلِّ مَوَدَّةِ الأَصْحَابِ وَهُوَ عَلَىٰ الجِهَتِيْنِ، وَقَامَ إِلَيَّ مُصَافِحاً وَمُعَانِقاً بِكُلِّ مَوَدَّةِ الأَصْحَابِ وَهُو يَلَىٰ الجِهَتِيْنِ، وَقَامَ إِلَيَّ مُصَافِحاً وَمُعَانِقاً بِكُلِّ مَوَدَّةِ الأَصْحَابِ وَهُو يَلَىٰ الجَهِيْنِ بَجَمِيعِ مَا اشْتَهَرْتُ بِهِ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالكُنَىٰ وَالأَلْقَابِ:

\_ أَهْلاً يَا مُحَمَّدُ . . . أَهْلاً يَا أَبَا عَبْدِ الله يَا بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَهْلاً يَا شَمْسَ الدِّينِ اللوَاتِيِّ الطَّنْجِيِّ ، أَهْلاً يَا قَاصِدَ الحَجِّ . .

أَجْبَتُهُ : أَهْلاً يَا شَيْخِي وَيَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ . . وَأَنَا فِي ذِرْوَةِ الارْتِيَاعِ وَالدَّهُشَةِ وَالنَّشُوةِ الرُّوحِيَّةِ فِي آنٍ وَاحِدٍ . .

### قَالَ لِي الشَّيْخُ عَبْدُ الله الحُسْنِي:

- اسْمَعْنِي يَا بْنَ بَطُّوطَة ، فِي كَلِمَاتٍ قَلِيلَة ، تَحُجُّ بِإِذْنِ الله إِلَىٰ حَرَمِ مَكَّةَ الشَّرِيفِ ، وَتَرَحَلُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ البِلَادِ مِنْ بَحْرِ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ الصِّينِ ، وَيُلَقِّبُكَ مَنْ يَعْرِفُكَ وَمَنْ لاَ يَعْرِفُكَ بِالرَّحَّالَةِ الأَمِينِ . . وَدُونَكَ الشَّاهِدُ وَيُلُقِّبُكَ مَنْ يَعْرِفُكَ وَمَنْ لاَ يَعْرِفُكَ بِالرَّحَّالَةِ الأَمِينِ . . وَدُونَكَ الشَّاهِدُ عَلَىٰ مَا أَقُولُ . أَشَارَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ عَبْدُ الله الحُسْنِي بِسَبَّابَة يَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ مَا أَقُولُ . أَشَارَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ عَبْدُ الله الحُسْنِي بِسَبَّابَة يَدِهِ اليُمْنَىٰ إِلَىٰ سَقْفِ القُبَة . فَإِذَا بِعَيْنَيْنِ تَلْتَمِعَانِ رُسِمَتَا فِي دُرْقَة أَوْ تُرْسٍ مِنَ البَيْ سَقْفِ القُبَة . فَإِذَا بِعَيْنَيْنِ تَلْتَمِعَانِ رُسِمَتَا فِي دُرْقَة أَوْ تُرْسٍ مِنَ الجِلْدِ . عَلِمْتُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ تُرْسُ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ المُطَّلِ ، سَيِّلَا الجَلْدِ . عَلِمْتُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ تُرْسُ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ المُطَّلِ ، سَيِّلَا الجَلْدِ . عَلِمْتُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ تُرْسُ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ المُطَّلِ ، سَيِّلَا

الشُّهَدَاءِ ، وَعَمَّ رَسُولِ الله مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله سَيِّدِ المُرْسَلِينَ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءِ ، وَعَمَّ رَسُولِ الله مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله سَيِّدِ المُرْسَلِينَ ﷺ قَالَ الرَّحَالَة الأَمِينُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ وَمَا لَبِثَ الشَّيْخُ الحُسْنِيّ أَنْ اخْتَفَىٰ مِنْ أَمَامِ نَاظِرِي بَعْدَ أَنْ أَلْقَىٰ عَلَىٰ مَسْمَعِي كَلِمَاتِهِ المُؤتَّرَةِ ، وَبُشْرَاهُ العَجِيبَةَ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ سُلُطَانُ فَاسَ المَغْرِبيُّ :

- قُمْ يَا ابْنَ بَطُوطَةَ فَأَنْتَ حَقاً حَاجٌ وَرَحَّالَةٌ أَمِينٌ . . وَطَوَىٰ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ سِجِلَّهُ عَنْ أَعْجُوبَةِ اللقَاءِ فِي القُدْسِ ، وَتَحْتَ قُبَّةِ الطَّخْرَةِ المُشَرَّفَةِ . .

\*\* \*\*

\*\*

公

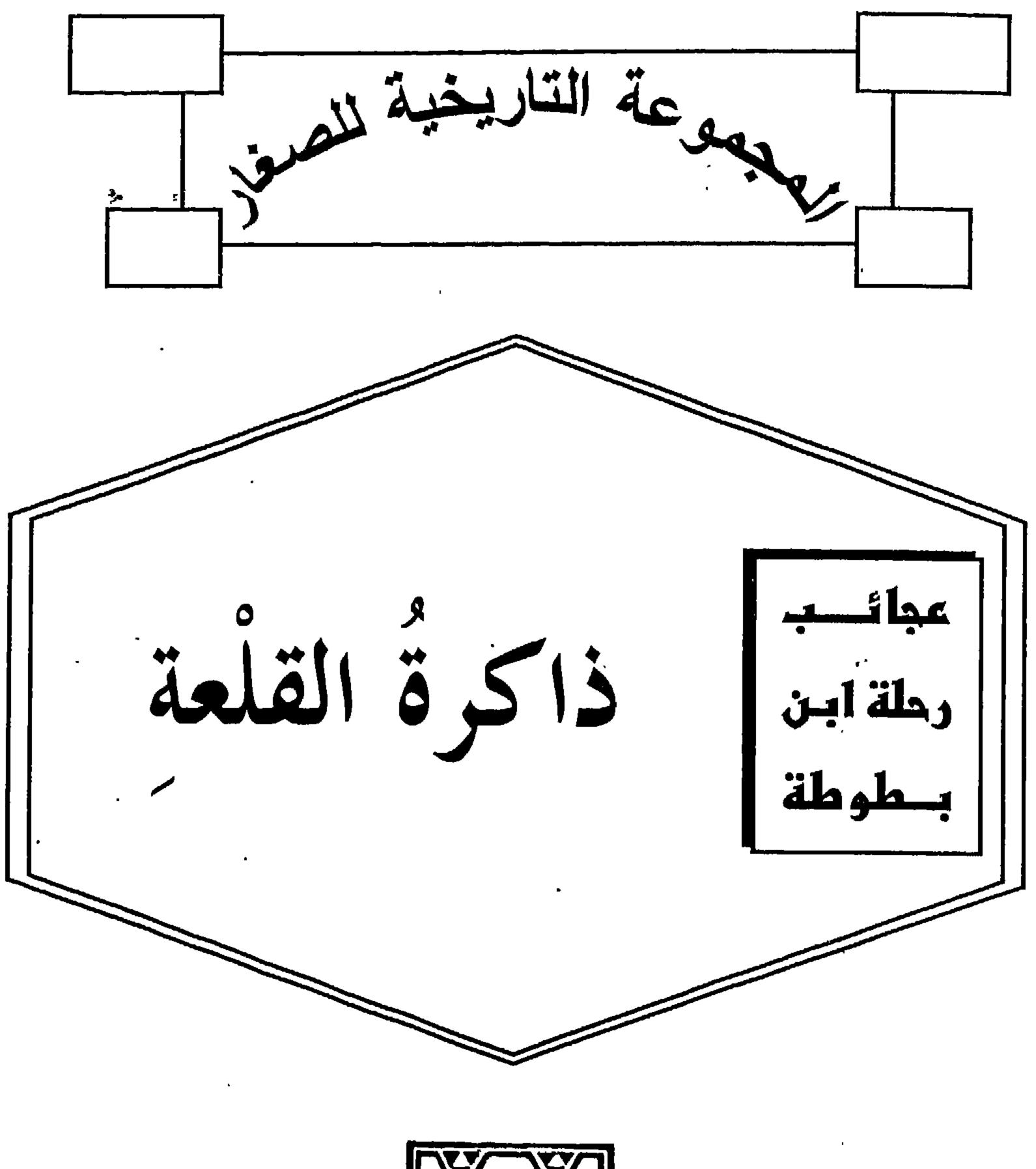



مراجعة أممروبرلالترفرهوي

إعداد سحيرُ(هناورمحمَرمَايو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

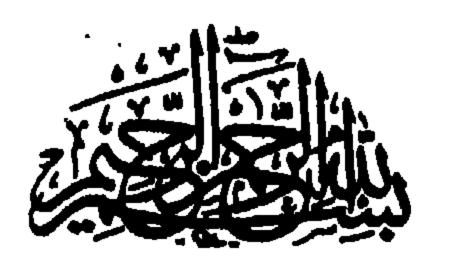

# دار القلم العربي جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هــ 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية . حلب خلف الفندق السياحي ص.ب: 78

ماتنه 221213129 / 2269599 ماتنه 21 2212361 الكس: 4963 12 21361

email:qalamrab@scs-net.org

# ذَاكِرة القلعة

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ بَطُّوطَةً لِمَوْلاَهُ السُّلْطَانِ فَارِسِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَ أَبِي عِنَانٍ بِحُضُورِ كَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ الكُلْبِيِّ :

\_ أُمَّا الآنَ يَا مَوْلاَيَ فَقَدْ آنَ الأَوَانُ لأَنْ أَجْلُوكَ إِلَىٰ عَرُوسِ البُلْدَانِ ، وَعَاصِمَةِ بَنِي حَمْدَانَ ، أَلا وَهِيَ مَدِينَةُ حَلَبَ ذَاتُ القَلْعَةِ الشَّهْبَاءِ ، وَعَاصِمَةِ بَنِي حَمْدَانَ ، أَلا وَهِيَ مَدِينَةُ حَلَبَ ذَاتُ القَلْعَةِ الشَّهْبَاءِ ، وَخَاتُ البَهْجَةِ وَالصَّفَاءِ ، المُعْجِبَةُ لِكُلِّ مَنْ زارَهَا ، وَحَلَّ دِيَارَهَا .

وَالحَقيقَةُ يَامَوْلاَيَ : لَمْ تَكُنْ حَلَبُ آخِرَ مَازُرْتُهُ فِي بُلاَدِ الشَّامِ ، وَأَنَا فِي طُرِيقِي إِلَىٰ الحَجِ ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ خَيْرِ الأَنَامِ ، النَّبِيِّ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَإِنَّمَاانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَجُوالٍ ، وَحِلِّ وَتَرْحَالٍ ، فَقَدْ زُرْتُ فِي السَّلاَمُ ، وَإِنَّمَاانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَجُوالٍ ، وَحِلِّ وَتَرْحَالٍ ، فَقَدْ زُرْتُ فِي جَنُوبِهَا مِنْ مُدُنِ فِلِسْطِينَ عَسْقَلاَنَ وَالرَّمْلَةَ وَنَابُلْسَ ، وَمِنْ مَوَانِي ءِ بَحْرِ الرُّومِ عَكَّةَ وَصُورَ وَبَيْرُوتَ وَطَرَابُلُسَ الشَّامِ واللاذِقِيَّةَ ، وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ المُرُورِ بِحِمْصَ وَحَمَاةً بِتَوْفِيقٍ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ المَّامِ والعَرْقِيَةِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ المَّعَرَّةِ وَسَرْمِينَ ، بَعْدَ المُرُورِ بِحِمْصَ وَحَمَاةً بِتَوْفِيقٍ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ذِي العِزَّةِ المَكِينِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَدِينَةِ حَلَبَ الكَثيرِ الكَثيرِ مِمَّا يُثيِرُ الدَّهْشَةَ وَالعَجَبَ ، لَمَا لَنَا بِالتَّعْرِيجِ بِهَا مِنْ غَايَةٍ وَلاَ مُكْتَسَب .

وَحَسْبُ هَذِهِ المَدِينَةِ الجَمِيلَةِ مَا وَصَفَهَا بِهِ سَابِقِي الرَّحَّالَةُ أَبُو الحُسَيْنِ ابْنُ جُبيْ عِنْدَمَا قَالَ فِيهَا: (قَدْرُهَا خَطِيرٌ، وَذِكْرُهَا فِي كُلِّ زَمَانِ ابْنُ جُبيْ عِنْدَمَا قَالَ فِيهَا: (قَدْرُهَا خَطِيرٌ، وَمَحَلُّهَا مِنَ النَّقُوسِ أَثِيرٌ، فَكَمْ يَظِيرُ، خُطَّابُهَا مِنَ المُلُوكِ كَثِيرٌ، وَمَحَلُّهَا مِنَ النَّقُوسِ أَثِيرٌ، فَكَمْ هَاجَتْ مِنْ كِفَاحٍ، وَسُلَّ عَلَيْهَا مِنْ بِيضِ الصِّفَاحِ. لَهَا قَلْعَةٌ شَهِيرَةُ الامْتِنَاعِ، بَالِغَةُ الارْتِفَاعِ، طَاولَتِ الأَيَّامَ وَالأَعْوَامَ، وَوَسِعَتِ الخَواصِّ وَالعَوَامِ . ) .

وَصَلْتُ إِلَىٰ حَلَبَ، وَكَانَ عَلَيْهَا أَمِيرُ الأُمْرَاءِ الكِبَارِ وَاسْمُهُ أَرَغُونُ الدَّوَادَارْ، وَهُو فَقِيهٌ حَصِيفٌ، مَوْصُوفٌ بِالعَدْلِ وَلاَّهُ المَلِكُ النَّاصِرُ الدَّوَادَارْ، وَهُو فَقِيهٌ حَصِيفٌ، مَوْصُوفٌ بِالعَدْلِ وَلاَّهُ المَلِكُ النَّاصِرُ إللَّهُ وَاللَّهُ المَلِكُ النَّاصِرُ إِمَارِتَهَا ، فَأَخْلَصَ فِي تَدْبِيرِ أُمُورِهَا مَا اسْتَطَاعَ ، إِلاَّ أَنَّهُ بَخِيلٌ مَنَّاعٌ .

وَيُقَالُ عَنْ مَدِينَةِ حَلَبَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَدِينَةَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ حَلَبَ عَلَىٰ عَهْدِهِ ، لأَنَّهُ كَانَ يَسْكُنُهَا ، وَكَانَتْ لَهُ فِي مَرَاعِيهَا سُمِّيَتْ حَلَبَ عَلَىٰ عَهْدِهِ ، لأَنَّهُ كَانَ يَسْكُنُهَا ، وَكَانَتْ لَهُ فِي مَرَاعِيهَا أَغْنَامٌ كَثِيرَةٌ يَحْلِبُهَا وَيَسْقِي الفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ فَإِذَا اجْتَمَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ تَسَاءَلُوا: هَلْ حَلَبُهُا وَيَسْقِي الفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ فَإِذَا اجْتَمَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ تَسَاءَلُوا: هَلْ حَلَبُ إِبْرَاهِيمُ ؟ .

فَسُمِّيَتْ مَدِينَةَ الحَلْبِ بِحَلَبَ، بِنَاءً عَلَىٰ تَرْدَادِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَتَكْرَارِهَا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الفُقْرَاءِ.

أَمَّا أُعْجُوبَةُ الأَعَاجِيبِ، وَالشَّكْلُ المُهِيبُ فَهُوَ لِقَلْعَتِهَا التِي تُسَمَّىٰ الشَّهْبَاءَ، وَهِي مُبْتَنَاةٌ مِنْ قَدِيمِ الأَزْمَانِ، إِلَىٰ أَنْ سَكَنَهَا وَاعْتَصَمَ بِهَا الشَّهْبَاءَ، وَهِي مُبْتَنَاةٌ مِنْ قَدِيمِ الأَزْمَانِ، إِلَىٰ أَنْ سَكَنَهَا وَاعْتَصَمَ بِهَا سَيْفُ الدَّوْلَةِ بْنُ حَمْدَانَ، وَكَانَتْ مَصَدّاً لِغَزَوَاتِ الرُّومِ وَحَمَلاتِهِمْ، فَرَجَعُوا مِنْهَا خَائِبِينَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

يَقُومُ بِنَاءُ القَلْعَةِ الحَصِينُ عَلَىٰ جَبَلٍ مُوْتَفِعٍ، وَبِدَاخِلِهَا جَبَلَانِ أَصْغَرُ مِنْهُ ، يَشُعُ مِنْهُمَا المَاءُ ، فَلاَ تَخَافُ الظَمَأ ، وَيُحِيطُ بِهَا سُورَانِ ، وَعَلَيْهَا خَنْدَقٌ عَظِيمٌ يَزِيدُ عُمْقُهُ عَنْ عِشْرِينَ ذِرَاعاً ، يُضَخُّ فِيهِ المَاءُ ، أَوْ يَمْتَلِيٰءُ بَعْدَقٌ عَظِيمٌ يَزِيدُ عُمْقُهُ عَنْ عِشْرِينَ ذِرَاعاً ، يُضَخُّ فِيهِ المَاءُ ، أَوْ يَمْتَلِيٰءُ بِإِمْرَةِ آمِرٍ عِنْدَ كُلِّ حِصَارٍ تَتَعَرَّضُ لَهُ المَدِينَةُ وَقَلْعَتُهَا . وَعَلَىٰ دَائِرَةِ السُّورِ بِإِمْرَةِ آمِرٍ عِنْدَ كُلِّ حِصَارٍ تَتَعَرَّضُ لَهُ المَدِينَةُ وَقَلْعَتُهَا . وَعَلَىٰ دَائِرَةِ السُّورِ اللَّهُ مَا يَلِينَةٌ مُنْتَظِمَةٌ ، فِيهَا فَتَحَاتُ وَطَاقاتُ لِلرَّمْيِ . وَيُقَالُ : إِنَّ الطَّعَامَ اللَّ عَهْدُهُ بِبَرَكَةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ، حَيْثُ لَا يَتَعَيَّرُ بِهَذِهِ الْقَلْعَةِ ، مَهُمَا طَالَ عَهْدُهُ بِبَرَكَةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ، حَيْثُ مَشْهَدُهُ وَمَعْبَدُهُ فِي دَاخِلِهَا .

عِنْدَمَا وَصَلَ ابْنُ بَطُّوطَةَ إِلَىٰ هَذَا الحَدِّ مِنَ القَوْلِ ، وَالإِشَادَةِ بِحَلَبَ وَبِعَلَبَ وَبِعَلَ ابْنُ جُزِّيٍّ نَفْسَهُ مِنَ الفُضُولِ وَالتَّدَخُّلِ ، فَوَضَعَ وَبِقَلْعَتِهَا ، لَمْ يِمْلِكِ ابْنُ جُزِّيٍّ نَفْسَهُ مِنَ الفُضُولِ وَالتَّدَخُّلِ ، فَوَضَعَ رِيشَةَ الكِتَابَةِ جَانِباً وَقَالَ :

ـ الذِي أَعْلَمُهُ أَنَّ عَدِيداً مِنَ الشَّعَرَاءِ الذِينَ عَاشُوا فِي حَلَبَ قَدْ أَطْنَبُوا فِي حَلَبَ قَدْ أَطْنَبُوا فِي وَصْفِ مَحَاسِنِهَا وَبِذِكْرِ دَاخِلِهَا وَخَارِجِهَا ، وَيَحْضُرُنِي الآنَ ذِكْرُ بَعْضِ أَقُوالِهِمْ فِيهَا فَهَلْ يَأْذُنُ لِي مَوْلاَيَ السُّلْطَانُ ؟ !

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ قُلْ مَا عِنْدَكَ يَا ابْنَ جُزِّيٍّ وَاخْتَصِرْ ، وَلاَتَطْغَ بِحَدِيثِكَ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الشَّائِقِ الرَّائِقِ :

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ سَمْعاً وَطَاعةً يَامَو لاَيَ . .

وَرَاحَ يَرْوِي مَا عِنْدَهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَادَةَ البُحْتُرِيُّ فِي إِيْنَاسِ حَلَبَ وَاسْتِئْنَاسِ مِلَا :

أَرْضٌ إِذَا مَا اسْتَوْحَشَتْ بِتَذَكَّرٍ حَشَدَتْ عَلَيَّ فَأَكْثَرَتْ إِينَاسِي وَقَالَ شَاعِرُهَا المُجِيدُ أَبُو بَكْرٍ الصَّنَوْبَرِيُّ :

سَقَىٰ حَلَبُ المُزْنِ مَغْنَىٰ حَلَبْ فَكَمْ وَصَلَتْ طَرَباً بِالطَّرَبْ وَقَالَ فِيهَا أَبُو العَلاَءِ المَعَرِّي:

حَلَبُ لِلسُورَادِ جَنَّةُ عَلْدِ وَهِيَ لِلغَادِرِينَ نَارُ سَعِيرِ

وَقَالَ غَيْرُهُ :

يَا صَاحِبَيَّ إِذَا أَعْيَاكُمَا سَقَمِي فَلَقِّيَانِي نَسِيمَ الرِّيحِ مِنْ حَلَبِ يَا صَاحِبَيَّ إِذَا أَعْيَاكُمَا سَقَمِي فَلَقِّيَانِي نَسِيمَ الرِّيحِ مِنْ حَلَبِ وَقَالَ فِيهَا أَبُو الفَتْح المَدْعُوُّ كُشَاجِمْ: .

وَمَا أَمْتَعَتْ جَارَهَا بَلْدَةٌ كَمَا أَمْتَعَتْ حَلَبٌ جَارَهَا بِهَا قَدْ تَجَمَّعَ مَا تَشْتَهِي فَزُرْهَا، فَطُوبَىٰ لِمَنْ زَارَهَا وَقَالَ فِيهَا غَيْرُهُ:

حَلَبُ إِنَّهَا مَقَرُ غَرامِي وَمَرامِي وَقِبْلَةُ الأَشْواقِ وَعُلُو الشَّهْبَاءِ حَيْثُ اسْتَدَارَتْ أَنْجُمُ الأُفْقِ حَوْلَهَا كَالنِّطَاقِ وَعُلُو الشَّهْبَاءِ حَيْثُ اسْتَدَارَتْ أَنْجُمُ الأُفْقِ حَوْلَهَا كَالنِّطَاقِ هُنَا دَبَّ الحَمَاسُ فِي صَدْرِ السُّلْطَان أَبِي عنان ، وَقَالَ مُخَاطِبًا جَلِيسَيْهِ ابْنَ بَطُّوطَةَ وَابْنَ جُزِّيٍّ :

- وَأَيْنَ أَنْتُمَا مِمَّا قَالَهُ فِيهَا وَفِي أَمِيرِهَا سَيْفِ الدَّوْلَةِ القَائِدِ المُقَاتِلِ المُقَاتِلِ البَّاسِلِ رَحِمَهُ الله أَعْنِي بِهِ الشَّاعِرَ الأَكْبَرَ أَبَا الطَّيِّبِ المَتَنَبِّي عِنْدَمَا قَالَ: كُلَّمَا رَحِمَهُ الله أَعْنِي بِهِ الشَّاعِرَ الأَكْبَرَ أَبَا الطَّيِّبِ المَتَنَبِّي عِنْدَمَا قَالَ: كُلَّمَا رَحَبَتْ بِنَا الرَّوْضُ قُلْنَا وَلَنْتِ السَّبِيلُ كُلَّمَا رَحَبَتْ بِنَا الرَّوْضُ قُلْنَا فَلْنَا وَلَنْتِ السَّبِيلُ

فِيكِ مَرْعَىٰ جِيَادِنَا وَالمَطَايَا وَإِلَيْهَا وَجِيْفُنَا وَالسَّرِ مَوْعَىٰ جِيَادِنَا وَالمَطَايَا وَإِلَيْهَا وَجِيْفُنَا وَالسَّرِ وَغَيْرَ وَهُو يَعْنِي بِالوَجِيفِ وَالذَمِيلِ ضُرُوباً مِنَ السَّيْرِ ، جَادَّةَ المَقْصِدِ وَغَيْرَ هَا لِللَّيْرِ ، جَادَّةَ المَقْصِدِ وَغَيْرَ هَا لِللَّهِ فِي سَعْيِهَا نَحْوَ حَلَبَ . .

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٍّ :

وَكَأْنِي بِالشَّاعِرِ الفَذِّ أَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي، قَدْ قَصَدَكَ فِي القَصِيدَةِ عَيْنِهَا بِقَوْلِهِ:

لَيْسَ إِلاَّكَ يِسَا عَلِسِيِّ هُمَامٌ سَيْفُهُ دُونَ عِسرْضِهِ مَسْلُولُ وَهُو لَمْ يَعْدُ الحَقِيقَةَ فِي التَّسْمِيةِ ، فَذَاكَ المَمْدُوحُ المُسْتَحِقُّ عَلَيُّ ، وَهُو لَمْ يَعْدُ الحَقِيقَةَ فِي التَّسْمِيةِ ، فَذَاكَ المَمْدُوحُ المُسْتَحِقُّ عَلَيُّ ، وَأَنْتَ المَمْدُوحُ المُسْتَحِقُّ فَارِسُ بْنُ عَلِيِّ طَالَ عُمُرُكَ وَأَيَّدَكَ الله بِالنَّصْرِ ، وَأَنْتَ المَمْدُوحُ المُسْتَحِقُّ فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ طَالَ عُمُرُكَ وَأَيَّدَكَ الله بِالنَّصْرِ ، وَأَنْتَ المَمْدُوحُ المُسْتَحِقُ قَالَ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِكَاتِبِهِ ابْنِ جُزِيِّ وَهُو كَالمُحْرَج :

- كَفَىٰ . . كَفَىٰ يَا مُحَمَّدُ يَا بْنَ جُزِّيِّ ، دَعْ صَاحِبَكَ ابْنَ بَطُّوطَةَ يُوافِينَا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ سِيرَةِ حَلَبَ وَقَلْعَتِهَا وَرِجَالِهَا الأَفْذَاذِ . يُوافِينَا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ سِيرَةِ حَلَبَ وَقَلْعَتِهَا وَرِجَالِهَا الأَفْذَاذِ .

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ تَمَثَّلًا لأَمْرِ الشُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ:

\_ سَمْعاً وَطَاعةً يَا مَوْلاَيَ . .

تَقَدَّمَ ابْنُ بَطُّوطَةً فِي مَقْعَدِهِ مِقْدَارَ خُطُوةٍ وَتَنَحْنَحَ اسْتِعْدَاداً لاسْتِئْنَافِ الحَدِيثِ وَهُوَ يَقُولُ:

\_ تِلْكَ هِيَ حَلَبُ يَا مَوْلاَيَ ، وَهِيَ مِنْ أَعَزِّ البِلاَدِ التِي لاَ نَظِيرَ لَهَا فِي حُسْنِ المَوْضِعِ ، وَإِثْقَانِ التَّرْتِيبِ ، وَاتِسَاعِ الأَسْوَاقِ ، وَمَعْظُمُ أَسْوَاقِهَا مَسْقُوفَةٌ بِالخَشَبِ ، وَمَسْجِدُهَا الجَامِعُ مِنْ أَجْمَلِ المَسَاجِدِ ، فِي صَحْنِهِ مَسْقُوفَةٌ بِالخَشَبِ ، وَمَسْجِدُهَا الجَامِعُ مِنْ أَجْمَلِ المَسَاجِدِ ، فِي صَحْنِهِ بِرْكَةُ مَاءِ ، وَيُحِيطُ بِهِ رُوَاقٌ عَظِيمُ الاتِّسَاعِ ، وَمِنْبُرُهَا بَدِيعُ العَمَلِ مُرَصَّعٌ بِرِعَةُ مَاء ، وَيُحِيطُ بِهِ رُوَاقٌ عَظِيمُ الاتِّسَاعِ ، وَمِنْبُرُهَا بَدِيعُ العَمَلِ مُرَصَّعٌ بِالعَاجِ وَالأَبْنُوسِ ، وَيِقُرْبِ جَامِعِهَا مَدْرَسَةٌ مُنَاسِبَةٌ لَهُ فِي حُسْنِ الوَضْعِ بِالعَاجِ وَالأَبْنُوسِ ، وَيِقُرْبِ جَامِعِهَا مَدْرَسَةٌ مُنَاسِبَةٌ لَهُ فِي حُسْنِ الوَضْعِ وَإِنْقَانِ الصَّنْعَةِ ، وَبِهَا مَا رِسْتَانٌ يُدَاوَىٰ فِيهِ المَرْضَىٰ ، وَخَارِجَهَا مَزَارِعُ وَإِنْقَانِ الصَّنْعَةِ ، وَبِهَا مَا رِسْتَانٌ يُدَاوَىٰ فِيهِ المَرْضَىٰ ، وَخَارِجَهَا مَزَارِعُ وَبِسَاتِينُ عَلَىٰ شَاطِىٰءِ نَهْرِهَا . وَالنَّهُ مُنَ تَجِدُ فِي مُتَنَزَّهَاتِهَا انْشِرَاحًا وَسُرُوراً وَنَشَاطا لاَ يَكُونُ فِي سِواهَا . وَهِيَ مِنَ المُدُنِ التِي تَصْلُحُ وَلِمُ الخِلاَفَةِ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِرَاوِيتِهِ وَمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ حَدِّثْنِي عَنْ قَلْعَةِ حَلَبَ حَدِيثًا مُسْتَفِيضًا فَوْقَ مَا حَدَّثَتَنِي بِهِ ، فَلَقَدْ

عَمَّتْ شُهْرَتُهَا الآفَاقَ وَالبُلْدَانَ ، وَأَخْبِرْنِي هَلْ حَظِيتَ بِزِيَارَتِهَا فِي دَاخِلِهَا عَمَّتْ شُهْرَتُهَا الآفَاقَ وَالبُلْدَانَ ، وَأَخْبِرْنِي هَلْ حَظِيتَ بِزِيَارَتِهَا فِي دَاخِلِهَا مِنْ جُمْلَةِ مَا زُرْتَهُ مِنَ المَعَالِمِ وَآياتِ العُمْرَانِ البَشَرِيِّ ؟

\_ لاَ أُخْفِي عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّنِي تَوَسَّطْتُ لَدَىٰ قَاضِيهَا كَمَالِ الدِّينِ الشَّافِعِيِّ المَدْهَبِ فَوَجَدَ لِي طَرِيقاً إِلَىٰ زِيَارِتِهَا بِاصْطِحَابِهِ ذَاتَ مَرَّةٍ لِلِقَاءِ الشَّافِعِيِّ المَدْهَبِ فَوَجَدَ لِي طَرِيقاً إِلَىٰ زِيَارِتِهَا بِاصْطِحَابِهِ ذَاتَ مَرَّةٍ لِلِقَاءِ الشَّافِعِيِّ المَدْهُلِسَ الذِي كَانَ الأَمِيرِ الدَّوَادَارِ أَرَغُونَ . وَلَكِنَّنِي يَا مَوْلاَيَ لَمْ أَعْدُ المَجْلِسَ الذِي كَانَ الأَمِيرِ الدَّوَادَارِ أَرَغُونَ . وَلَكِنَّنِي يَا مَوْلاَيَ لَمْ أَعْدُ المَجْلِسَ الذِي كَانَ فِي النَّمِيرِ الدَّوَادَارِ أَرَغُونَ . وَلَكِنَّنِي يَا مَوْلاَيَ لَمْ أَعْدُ المَجْلِسَ الذِي كَانَ فِي أَنْحَائِهَا . وَقَدْ حَصَلَ لِي أَثْنَاءَ إِقَامَتِي فِي خَلَبَ مَا هُو أَعْجَبُ مِنَ العَجَبِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ هَاتِ حَدِّثْنِي بِمَا زَعَمْتَ أَنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ . فَلَيْسَ شَيءٌ يُغْنِي عَنِ الطَّرَائِفِ وَاللطَائِفِ فِي أَسْمَارِ الليَالِي . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ هَذًا حَقُّ يَا مَوْلاَيَ ، وَمَا حَصَلَ لِي مِنَ الأَعَاجِيبِ كَانَ أَعْجَبُهُ لِقَائِي \_ مِنَ الأَعَاجِيبِ كَانَ أَعْجَبُهُ لِقَائِي بِمَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ ذَاكِرَةَ القَلْعَةِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَ قَدْ شَغَلَهُ الاهْتِمَامُ :

\_ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَقْصِدُ قَلَعَةَ حَلَبَ لأَطُوفَ حَوْلَ خَنْدَقِهَا الوَاسِعِ الْعَجِيبِ، وَأَسْتَشْرِفَ مِنْذَنَةَ جَامِعِهَا الكَبِيرِ فِي أَعْلاَهَا، وَلَمَّا كُنْتُ بِبَابِهَا العَجِيبِ، وَأَسْتَشْرِفَ مِنْذَنَةَ جَامِعِهَا الكَبِيرِ فِي أَعْلاَهَا، وَلَمَّا كُنْتُ بِبَابِهَا شَعَرْتُ بِخُطُواتِ مَنْ يُلاَحِقُنِي كَظِلِّي، وَكَانَ ظَنِّي أَنَّهُ أَحَدُ العَسَسِ أَوْ الحَرَسِ الليْلِيِّينَ حَوْلَ القَلْعَةِ، وَمَا لَبِثَ هَذَا الشَّبَحُ أَنْ اسْتَوْقَفَنِي وَنَادَانِي .

ـ أَيُّهَا الغَرِيبُ! . . أَيُّهَا الغَرِيبُ! . .

تَوَقَّفْتُ حَيْثُ كُنْتُ مِنْ دَائِرَةِ الخَنْدَقِ ، وَقُلْتُ لِلمُنَادِي :

\_ مَاذَا تُرِيدُ ؟ قَالَ المُنَادِي :

\_ أَلَسْتَ بِرَحَالَةٍ غَرِيبٍ عَنْ هَذِهِ المَدِينَةِ ؟

قُلْتُ : بَلَىٰ ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ ؟ قَالَ :

مَوَ فَتُ مِنْ خُرُوجِكَ فِي الليْلِ وَمِنْ نَظَرَاتِكَ الفُضُولِيَّةِ المُسْتَطْلِعَةِ لِمَعْالِمَ الفَّضُولِيَّةِ المُسْتَطْلِعَةِ لِمَعَالِمِ القَلْعَةِ . .

تَحْتَ ضَوْءِ القَمَرِ فِي أَوَائِلِ لَيَالِيهِ ، وَكَانَ الضَّوْءُ شَحِيحاً تَأَمَّلْتُ فِي وَجْهِ مُكَلِّمِي ، فَبَدَا شَابًا حَسَنَ الخِلْقَةِ وَهُوَ شِبْهُ أَمْرُدَ لَمَّا يَنْبُتْ شَعْرُ لِحَيْهِ وَشَارِبَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ حَسَنُ الهِنْدَامِ كَالأُمْرَاءِ .

قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّابُ ؟ وَلِمَاذَا اسْتَوْقَفْتَنِي ؟ قَالَ : لَنْ أُجِيبَكَ قَلْتُ : مَنْ أَنْتَ وَمَا حِكَايَةُ خُرُوجِكَ فِي هَذَا الليْلِ . . قَبْلَ أَنْ تُخْبِرَنِي َ : مَنْ أَنْتَ وَمَا حِكَايَةُ خُرُوجِكَ فِي هَذَا الليْلِ . .

قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . شَمْسُ الدِّينِ ، بْنُ بَطُّوطَةَ ، أَصْلِي وَنْ طَنْجَةَ فِي بِلادِ المَغْرِبِ خَرَجْتُ بِقَصْدِ الحَجِّ ، وَقَادَنِي قَدَرِي إِلَىٰ مِنْ طَنْجَةَ فِي بِلادِ المَغْرِبِ خَرَجْتُ بِقَصْدِ الحَجِّ ، وَقَادَنِي قَدَرِي إِلَىٰ بِلادِ الشَّامِ فِي حِكَايَةٍ . طَوِيلَةٍ . . فَهَلْ تُخْبِرُنِي مَنْ أَنْتَ ؟ بِلادِ الشَّامِ فِي حِكَايَةٍ . طَوِيلَةٍ . . فَهَلْ تُخْبِرُنِي مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ الرَّجُلُ الشَّابُّ: قَدْ يُدْهِشُكَ تَعَدُّدُ أَسْمَائِي وَلاَ أُوَدُّكَ أَنْ تَعْرِفَنِي وَالاَ أُودُّكَ أَنْ تَعْرِفَنِي فَال الرَّجُلُ الشَّابُ : قَدْ يُدْهِشُكَ تَعَدُّدُ أَسْمَائِي وَلاَ أُودُّكَ أَنْ تَعْرِفَنِي بِنَاكِرَةِ القَلْعَةِ ، أُحَدِّثُكَ مِنْ أَخْبَارِهَا بِمَا تَشَاءُ . . بِأَكْثَرَ مِنْ تَسْمِيَتِي لِنَفْسِي بِذَاكِرَةِ القَلْعَةِ ، أُحَدِّثُكَ مِنْ أَخْبَارِهَا بِمَا تَشَاءُ . .

قُلْتُ لِمُحَدِّثِي الشَّابِ : وَلَكِنْ يَبْدُو لِي أَنَّكَ فِي زَهْوَ وَ الشَّبَابِ فَكُمْ عُمُرُكَ ؟ قَالَ عُمُرِي الدَّهْرُ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّ شَبَابِي قَدْ تَجَدَّدَ فَأَنَا اليَوْمَ فِي عُمُرُكَ ؟ قَالَ عُمُرِي الدَّهْرُ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّ شَبَابِي قَدْ تَجَدَّدَ فَأَنَا اليَوْمَ فِي السَّابِعَةِ والثَّلَاثِينَ مُذْ تَمَتْ عِمَارَتِي فِي أَيَّامِ المَلِكِ الأَشْرَفِ .

وَكَانَ خَرَابِي عَلَىٰ أَيْدِي المَغُولِ حِينَ اسْتَوْلُواْ عَلَىٰ المَدِينَةِ سِنَةً ثَمَانٍ

وَخَمْسِينَ وَسِتَّمِائَةٍ ، وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِمْ المُتَسَلِّطُ البَطَّاشُ هُولاَكُو . .

قُلْتُ لِذَاكِرَةِ القَلْعَةِ مُبْتَهِجًا وَمُنْتَشِياً بِهَذِهِ الفُرْصَةِ العَجِيبَةِ:

- يَا مَنْ دَعَوْتَ نَفْسَكَ بِذَاكِرَةِ القَلْعَةِ ، هَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَنِي عَنْ أَعْظَمِ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ المُلُوكِ وَالسَّلاطِينِ الفَاتِحِينَ ، مِمَّنْ تَرَكُوا فِي عُمُرِكَ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ المُلُوكِ وَالسَّلاطِينِ الفَاتِحِينَ ، مِمَّنْ تَرَكُوا فِي عُمُرِكَ المَدِيدِ أَثَراً لاَ يُمْحَىٰ وَلاَ يُنَسَىٰ ؟

قَالَ الشَّابُّ: إِنَّهُ - وَلاَ شَكَّ - مِنْ بَعْدِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ الحَمَدَانِيِّ ، صَلاَحُ الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ ، فَأَوَّلُهُمَا قَاهِرُ الرُّومِ وَرَادِعُهَا عَنْ بِلاَدِ صَلاَحُ الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ ، فَأَوَّلُهُمَا قَاهِرُ الرُّومِ وَرَادِعُهَا عَنْ بِلاَدِ الإسْلاَمِ ، وَتَانِيهِمَا هَازِمِ جَحَافِلِ الفِرَنْجَةِ وَمُسْتَرْجِعُ بَيْتِ المَقْدِسِ الْإِسْلامِ ، وَتَانِيهِمَا هَازِمِ جَحَافِلِ الفِرَنْجَةِ وَمُسْتَرْجِعُ بَيْتِ المَقْدِسِ قُلْتُ : هَاتِ حَدِّثْنِي بِمَا تَيَسَّرَلَكَ عَنِ البَطَلِ صَلاحِ الدِّينِ الأَيُّوبِيِّ . .

قَالَ الشَّابُّ: سَيَطُولُ بِنَا الحَدِيثُ فَدَعْنَا نَقْتَعِدْ هَذَا الحَجَرَ العَرِيضَ أَمَامَ الخَنْدَقِ . .

وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ ، وَكَانَ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الشَّابُّ تَحْتَ إِشْرَافِ مِئْذَنَةِ القَّلْعَةِ وَأَبْرَاجِهَا ، وَقَمْرِ السَّمَاءِ وَنُجُومِهَا .

قَالَ المُتَحَدِّثُ بِلِسَانِ القَلْعَةِ:

\_ دَخَل صَلاحُ الدِّينِ بَيْنَ أَسُوارِي فِي شَهْرِ صَفَرَ مِن عَامِ تِسْعَةٍ. وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ، مُجْلِياً عَنْهَا بِالتَّفَاهُمِ عِمَادَ الدِّينِ زَنْكِي، وَقَدْ تَشَرَّفَ بِصَلاحِ الْدِّينِ مِقْدَارِي ، وَكُمْ سَمِعَهُ سَامِعٌ وَهُوَ صَاعِدٌ أَدْرَاجِي يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَامُ ﴾ وقال لِمَنْ حَوْلَهُ : وَالله مَا سُرِرْتُ بِفَتْحِ مَدِينَةٍ كَسُرُورِي بِفَتْحِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ صَارَ إِلَىٰ المَقَامِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَجَوَّلَ فِي رِحَابِي ، وَجَلَسَ يَتَلَقَّىٰ التَّهَانِي بِفَتْح حَلَبَ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الوُجَهَاءُ وَالأَعْيَانُ وَالشُّعَرَاءُ . وَأَنْشَدَهُ القَاضِي مُحْيِي الدِّينِ فِي حَضْرَتِي قَصِيدَةَ البُشْرَىٰ العَجِيبَةِ مُتَنَبِّنًا بِأَنْ يَتُمَّ لَهُ فَتْحُ القُدْسِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ عَامِ قَادِمٍ ، قَالَ :

وَفَتْحُكَ القَلْعَةَ الشَّهْبَاءَ فِي صَفَرٍ صَفَرٍ مُبَشِّرٌ بِفُتُوحِ القُدْسِ فِي رَجَبِ

لَمْ يَطُلِ الأَمَدُ عَلَىٰ هَذِهِ البُشْرَىٰ العَجِيبَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَوَاتٍ أَرْبَعٍ ، وَكَأْنَتُ هَزِيمَةُ حُشُودِ الفِرَنْجَةِ فِي حِطِّينَ ، وَتَمَّ فَتْحُ القُدْسِ الشَّريفِ عَامَ وَكَأْنَتُ هَزِيمَةُ حُشُودِ الفِرَنْجَةِ فِي حِطِّينَ ، وَتَمَّ فَتْحُ القُدْسِ الشَّريفِ عَامَ لَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ ، وَعَادَتْ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ قِبْلَتُهُم الأُولَىٰ بَعْدَ أَنْ سُئِبًة وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِئَةٍ ، وَعَادَتْ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ قِبْلَتُهُم الأُولَىٰ بَعْدَ أَنْ سُئِبًة مِنْهُمْ مُدَّةً إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ سَنَةً . وَصَلَّىٰ صَلاحُ الدِّينِ فِي قُبَّةٍ سُلِبَتْ مِنْهُمْ مُدَّةً إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ سَنَةً . وَصَلَّىٰ صَلاحُ الدِّينِ فِي قُبَةٍ

الصَّخْرَةِ ، وَحَمَلَ أَهْلِي فِي حَلَبَ إِلَىٰ المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ هَدِيَّتُهُمْ النَّقِيسَةِ مِنْبَرَا فَخْما اسْتَغَرَقَ صُنْعُهُ عِشْرِينَ سَنةً بِوَصِيَّةٍ مِنَ الأَمِيرِ الصَّالِحِ فَنْبَراً فَخْما اسْتَغَرَقَ صُنْعُهُ عِشْرِينَ سَنةً بِوَصِيَّةٍ مِنَ الأَمِيرِ الصَّالِحِ نُورِ الدِّينِ .

شَاقَتْنِي رُوْيَةُ صَلاحِ الدِّينِ البَطَلِ التَّقِيِّ الوَرَعِ المُجَاهِدِ، وَوَدِدْتُ لَوْ صَلَيْتُ عَلَىٰ رَفْعِ رَايَةِ الأُمَّةِ صَلَيْتُ عَلَىٰ رَفْعِ رَايَةِ الأُمَّةِ الأُمَّةِ وَخَاباً بِإِرَادَتِهِ وَتَصْمِيمِهِ عَلَىٰ رَفْعِ رَايَةِ الأُمَّةِ وَجَباهِهَا بِتَحْقِيقِ النَّصْرِ المُبِينِ .

كُنْتُ أَسْتَطْلِعُهُ فِي وَجْهِ المَلِكِ الظَّاهِرِ غَازِي وَفِيمَا خَلَّفَهُ مِنْ آثَارٍ وَصَنَائِعَ مِنْهَا المَدْرَسَةُ الظَّاهِرِيَّةُ وَمِنْهَا مَسْجِدِي الكَبِيرُ بِالقُرْبِ مِنَ المَنَارَةِ .

كَانَ صَلاحُ الدِّينِ ثَابِتَ العَقِيدَةِ عَادُلاً رَوُّوفاً رَحِيماً نَاصِراً للضَّعَفَاءِ ، كَثيرَ العَطَاءِ ، وَهُوَ مِنْ عُظَمَاءِ الشُّجْعَانِ المُواظِبينَ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ. كَثيرَ العَطَاءِ ، وَهُوَ مِنْ عُظَمَاءِ الشُّجْعَانِ المُواظِبينَ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ. الله ، وَلَنْ يَتَسَعْ مَجْلِسُنَا لِتَعْدَادِ شِيَمِهِ النَّبِيلَةِ وَلاَ لِتَعْدَادِ بَعْضِهَا . .

وَلَقَدْ وَعَيْتُ فِي ذَاكِرَتِي مَا لاَ أَنْسَاهُ مِنْ وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ. غَازِي ، عِنْدَ عَوْدَتِهِ إِلَىٰ حَلَبَ بَعْدَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَعَ الْفِرَنْجَةِ ، وَأَهَمُّ مَا نَّ

فِيهَا تَقُوكُ الله وَرِعَايَةُ حُقُوقِ النَّاسِ .

ُ وَكَانَ ابْتِدَاءُ مَرَضِهِ ، وَهُو مُقِيمٌ فِي دِمَشْقَ ، إِلَىٰ أَنْ تُونُفِّيَ فِيهَا بِعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنْ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ صَفَر سَنَةَ تِسْعِ وَتَمَانِينَ الصَّبْحِ مِنْ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ صَفَر سَنَةَ تِسْعِ وَتُمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَقَدْ تَهَلَّلُ وَجْهُهُ لِلِقَاءِ رَبِّهِ . . رَحِمَهُ الله . .

فَجْأَةٌ نَشَجَ مُحَدِّثِي بِالبُّكَاءِ وَهُوَ يُرَدِّدُ: رَحِمَهُ الله . . رَحِمَهُ الله . . رَحِمَهُ الله . . . وَقَالَ : ( كَمْ كُنْتُ أُوَدُّ أَنْ تُوارِيَهِ تُرْبَتِي ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوَّةً الله . . . وَقَالَ : ( كَمْ كُنْتُ أُودُ أَنْ تُوارِيَهِ تُرْبَتِي ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوَّةً إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم ) .

قَامَ الشَّابُ المُتَسَمِّي بِذَاكِرَةِ القَلْعَةِ مِنْ جَانِبِي ، وَخَلَّفَنِي وَحِيداً مُتَأَلِّما ، أَتَقَلَّبُ فِي فِرَاشِي وَبِودِيِّي أَنْ أَجْرِي خَلْفَ ذَاكِرَةِ القَلْعَةِ الحَلَبِيَّةِ مُتَأَلِّما ، أَتَقَلَّبُ فِي فِرَاشِي وَبِودِي أَنْ أَجْرِي خَلْفَ ذَاكِرَةِ القَلْعَةِ الحَلَبِيَّةِ عَسَىٰ أَنْ يُحَدِّتَنِي لِسَانُهَا بِالمَزِيدِ . .

هُنَا ، خَتَمَ ابْنُ بَطُّوطَة حَدِيثَهُ بِدَمْعَتَيْنِ حَارَّتَيْنِ ، وَفَتَحَ كَفَيْهِ لِقِرَاءَةِ الفَاتِحة عَلَىٰ رُوحِ صَلاحِ الدِّينِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَكَاتِبُهُ الفَّاتِحَةِ عَلَىٰ رُوحِ صَلاحِ الدِّينِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَكَاتِبُهُ الفَّاتِحَةِ عَلَىٰ رُوحِ صَلاحِ الدِّينِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَكَاتِبُهُ الفَّاتِحَة عَلَىٰ رُوحِ صَلاحِ الدِّينِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَكَاتِبُهُ النَّانُ جُزِّيِّ . .

### 公公 公公 公公

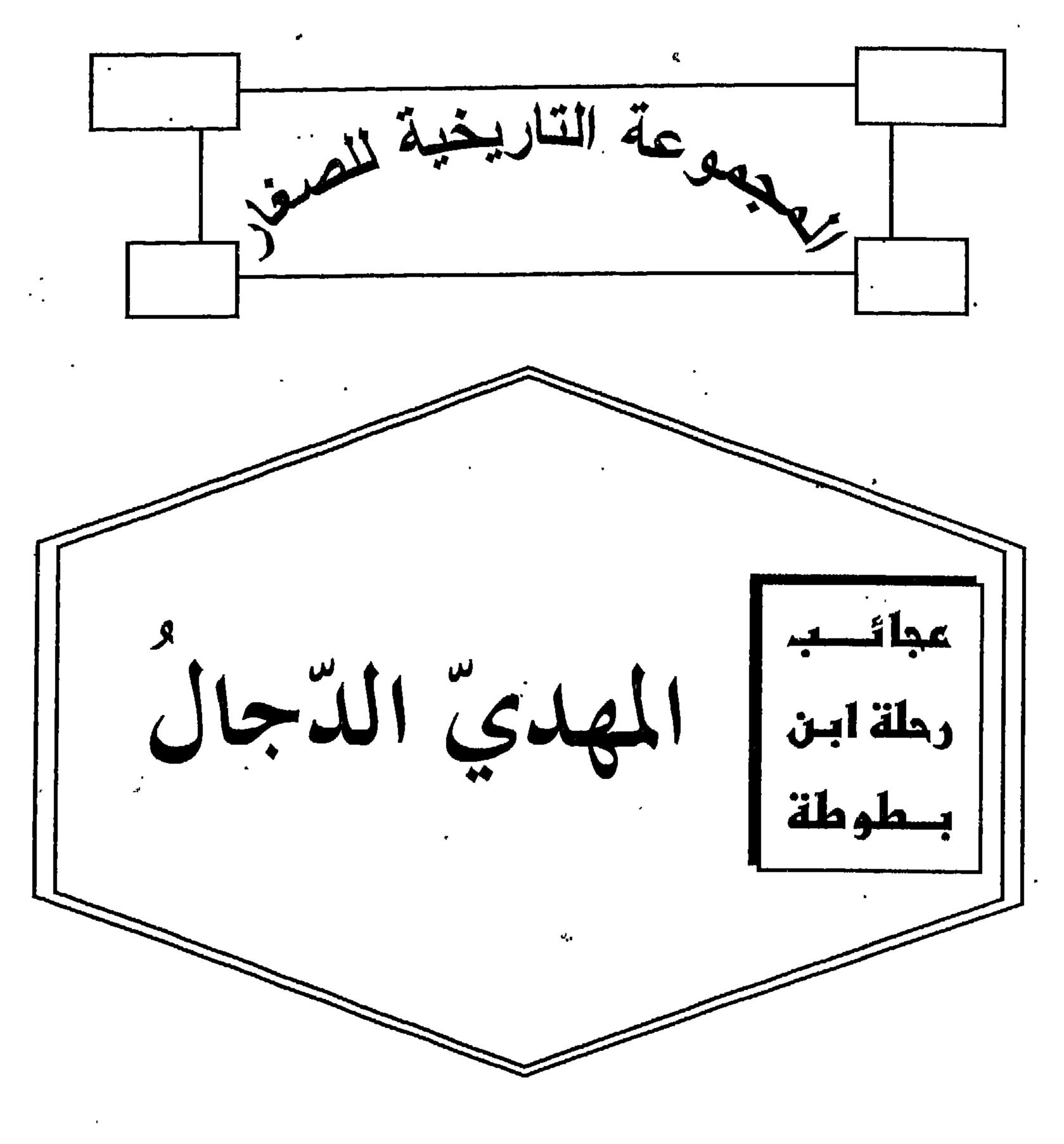



مراجعة أممروبرالترفوو

إعداد محبرُ (هناورمحرَرمَ ايو

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو معنوب من الناشر

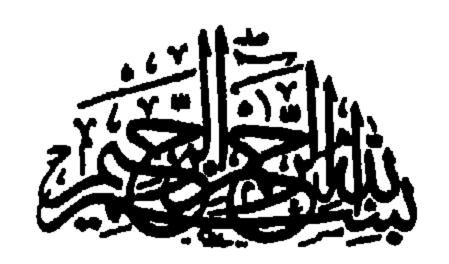

# دار القلم العربي جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هــ 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي س.ب : 78

ماتنه 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 12 963 ماتنه 4963

email: qalamrab@scs-net.org

 $-4g_{\pi_{k+1}}\int_{S}^{T}\mu$ 

# المَهْدِيُّ الدَّجَالُ

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِلرَّحَّالَةِ الأَمِينِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ هَاتِ حَدِّثْنَا عَمَّا جَرَىٰ لَكَ ، وَعَمَّا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ مِنَ العَجَائِبِ مُذْ كُنْتَ فِي حَلَبَ ، وَقَدْ خَصَصْتَ مُعْظَمَ حَدِيثِهَا وَأَطْرَافَهُ عَنْ قَلْعَتِهَا الشَّامِخَةِ التِي بَاتَ لَهَا ضَمِيرٌ وَذَاكِرَةٌ . .

### قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ سَهَا حَدِّثُكَ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ هَذِهِ المَرَّةَ عَنْ عَجَائِبِ مَا مَرَّ بِي وَمَا حَدَّثَنِي بِهِ النَّاسُ فِي سَوَاحِلِ بِلاَدِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ التِي بَارَكَ الله فِيهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ الله عَلَيْةِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ اكْتُهِبْ يَا بْنَ جُزِّيٍّ ، بَارَكَ الله فِي هِمَّتِكَ .

وَانْطَلَقَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً يَقُولُ:

سَافَرُتُ مِنْ مَدِينَةِ حَلَبَ إِلَىٰ مَدِينَةِ يَبْزِينَ ، وَهِيَ عَلَىٰ طَرِيقِ قِنَّسْرِينَ ، وَهِيَ مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ كَبِيرَةٌ جَرَّبَتْهَا الظُّرُوفُ وَالزُّحُوفُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ رُسُومٌ وَمَعَالِمُ تَشْهَدُ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ . . ثُمَّ سَافَرْتُ إِلَىٰ مَدِينَةِ مِنْهَا إِلاَّ رُسُومٌ وَمَعَالِمُ تَشْهَدُ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ . . ثُمَّ سَافَرْتُ إِلَىٰ مَدِينَةِ أَنْطَاكِيَةً وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ أَصِيلَةٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا سُورٌ مُحْكَمٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ أَنْطَاكِيَةً وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ أَصِيلَةٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا سُورٌ مُحْكَمٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ في أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا فَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَتَحَهَا المَلِكُ الظَّاهِرُ أَمَرَ بِتَهْدِيمِهِ لِثَلاَّ يَكُونُ لِي أَسُوارِ بِلاَدِ الشَّامِ فَلَمَّا وَلَامِياهِ ، وَبِخَارِجِهَا نَهُرُ العَاصِي . وَفِيهَا وَيُحْرَبُ البِنَاءِ ، وَكَثْرَةِ الأَسْجَارِ وَالمِياهِ ، وَبِخَارِجِهَا نَهُرُ العَاصِي . وَفِيهَا مِنْ خَيرَةِ الرِّجَالِ المُعَمِّرِينَ مَنْ نَوَّفَ عُمُرُهُ عَلَىٰ الثَمَانِينَ ، وَهُو مَا يَزَالُ فِي هِمَّةِ ابْنِ العِشْرِينَ .

وَسَافَرْتُ مِنْ أَنْطَاكِيَةً إِلَىٰ حِصْنِ بَقْرَاسَ ، وَهُوَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لاَ يُرَامُ وَسَافَرْتُ مِن أَنْطَاكِيَةً إِلَىٰ حِصْنِ بَقْرَاسَ ، وَهُوَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لاَ يُرَامُ وَمَنْهُ يُدْخَلُ إِلَىٰ بِلاَدِ سِيسَ التِي يَسْكُنْهَا وَتُحُفُّ بِهِ البَسَاتِينُ وَالمَزَارِعُ ، وَمِنْهُ يُدْخَلُ إِلَىٰ بِلاَدِ سِيسَ التِي يَسْكُنْهَا

الأَرْمَنُ ، وَقَدْ دَانُوا لِلمَلِكِ النَّاصِرِ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الأَمْوَالَ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الأَرْمَنُ ، وَقَدْ دَانُوا لِلمَلِكِ النَّاصِرِ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الأَمْوَالَ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الفِضَّةِ الخَالِصَةِ المُمْتَازَةِ .

### قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

هُنَا قَاطَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُحَدِّثَهُ ابْنَ بَطُّوطَةً : .

\_ لَعَلَّكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ قَدْ اخْتَصَرْتَ كَثِيراً مِنَ الأَعَاجِيبِ التِي تَسْتَحِقُّ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّيثٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ خَبَرٍ مِمَّا سَمِعْتَهُ أَوْ مِمَّا جَرَىٰ لَكَ فَهَلْ لَكَ الْبِلادِ ؟ .

# أَجَابَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ لِيَعْلَمْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنَّنِي مَا اخْتَصَرْتُ مَا اخْتَصَرْتُ مَا اخْتَصَرْتُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنَّنِي مَا اخْتَصَرْتُ مَا حِكَايِتَا أَدْهَمَ إِلاَّ لأَحَدِّثَهُ بِعَجِيبَيَيْنِ مِنْ أَعْجَبِ القِصَصِ ، وَهُمَا حِكَايِتَا أَدْهَمَ الزَّاهِدِ ، وَالمَهْدِيِّ الدَّجَالِ وَهِيَ أَعْجَبُ الحِكَايَاتِ التِي تَذْكُرُهَا جَبْلَةُ . الزَّاهِدِ ، وَالمَهْدِيِّ الدَّجَالِ وَهِيَ أَعْجَبُ الحِكَايَاتِ التِي تَذْكُرُهَا جَبْلَةُ . وَأَرْجُو مِنْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيَّ مِنْ حِلْمِهِ قَلِيلاً ، حَتَىٰ . وَأَرْجُو مِنْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيَّ مِنْ حِلْمِهِ قَلِيلاً ، حَتَىٰ . أَوَافِيَهُ بِمَا يُعْجِبُهُ .

### قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

نَ لَكَ ذَلِكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةً ، ودَعْ كَاتِبَنَا ابْنَ جُزِّيٍّ لِيَسْتَرِيحَ قَلِيلًا مِنْ عَنَاءِ الكِتَابَةِ .

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ أَنَا عِنْدَ أَمْرِ مَوْلاَيَ وَمَرْضَاتِهِ ، وَالحَقِيقَةُ أَنَّ التَّعَبَ فِي سَبِيلِ رِضَاكُمْ رَاحَةٌ وَرِزْقٌ مُكْتَسَبٌ لأِنَّهُ يَسِيلُ مِنْ يِدَيْ رَجُلٍ كَرِيمٍ . .

هُنَا ، تَنَحْنَحَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِيَمْنَعَ ابْنَ جُزِّيٍّ مِنَ الاسْتِرْسَالِ فِي المَدِيحِ ، وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ يِسْتَدْعِي الحَاجِبَ فَلَمَّا مَثَلَ بِيْنَ يِدَيْهِ أَمْرَهُ المَدِيحِ ، وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ وَالنُّقُولِ لِيَجْعَلَ اسْتِرْاحَتَهُمْ السِّتِرَاحة مُسلِّية بِمَا بِإحْضَارِ بِعْضِ الفَاكِهَةِ وَالنُّقُولِ لِيَجْعَلَ اسْتِرْاحَتَهُمْ السِّتِرَاحة مُسلِّية بِمَا يَشْغَلُ الفَمَ وَيَبُلُّ الرِّيقَ .

وَبَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ هَاتِ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ ، حَدِّثْنَا بِخَبَرِ . . بِخَبَرِ الرَّجُلِ الزَّاهِدِ أُوَّلاً . .

قَال ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ سَمْعاً وَطَاعةً يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ .

قَالَ :

\_ لَمَّا كُنْتُ يَا مَوْلاَيَ عَلَىٰ بُعْدِ مِيلِ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةً ، دَخَلْتُ مَنْطِقَةً ذَاتَ أَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ ، يَشُقُّهَا طَرِيقٌ حَافِلٌ بِالقَاصِدِينَ فَتَبِعْتُ خُطَاهُمْ ، وَالْ فَإِذَا أَنَا أَمَامَ مَشْهَدٍ ضَخْم بِهِ قَبْرُ وَلِيِّ صَالِح مِنْ أَوْلِيَاءِ الله . وَكَانَ فِي خِدْمَةِ المَزَارِ حَاجِبٌ طَلْقُ المُحَيًّا وَالأَسَارِيرِ ، فَلَمَّا خَفَّ وُفُودُ النَّاس المُتبَرِّكِينَ اجْتَمَعْتُ بِهِ فِي جَانِبٍ مِنَ المَكَانِ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَنِي بِخَبَرِ صَاحِبِ القَبْرِ الذِي اتُّخِذَ مَزَاراً وَمَحَجّاً ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ قَبْرُ الوَلِيّ الصَّالِحِ الشَّهِيرِابْرَاهِيمَ ابْنِ أَدْهَمَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ . وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا هُوَ الذِي وَرِثَ مُلْكًا وَلَكِنَّهُ نَبُذَهُ نَبُذًا وَآثَرَ أَنْ يَنْقَطِعَ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ . عَلَىٰ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ مُلْكٍ كَمَا يَظُنُّهُ النَّاسُ ، وَإِنَّمَّا وَزِثَ المُلْكُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَلَىٰ إِثْرِ حَادِثَةٍ مِنْ أَعْجَبِ الحَوادِثِ بَيْنَ البَشَرِ الأَتْقِيَاءِ الصَّالِحِينَ ، وَهُمْ قِلَّةُ ، خَصَّهُمُ الله بِهُدَاهُ وَفَضْلِهِ فَاسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا خَيْراً لِلنَّاسِ وَبَرَكةً .

قُلْتُ لِمُحَدِّثِي خَادِمُ المَزَارِ: لَقَدْ شُوَقَتَنِي لِسَمَاعِ حَجْكَايَةِ الدَّفِينِ اللهُ عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِبْرَاهِيمَ مَعَ حِكَايَةِ أَبِيهِ أَدْهَمَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَدْهَمُ يَقْطُنُ فِي مَدِينَةِ بُخَارَىٰ مِنْ مُدُنِ خُرَاسَانَ ، فَمَرَّ يَوْماً بِأَحَدِ الصَّالِحُ أَدْهَمُ يَقْطُنُ فِي مَدِينَةِ بُخَارَىٰ مِنْ مُدُنِ خُرَاسَانَ ، فَمَرَّ يَوْماً بِأَحَدِ

البَسَاتِينِ حَوْلَ المَدِينَةِ وَتَوَضَّا مِنْ مَاءِ نَهْرٍ كَانَ يَعْبُرُ البَسْتَانَ ، وَلَمْ يَكَدْ يَهْرَغُ مِنْ وُضُويْهِ حَتَّىٰ سَقَطَتْ تُقَاحَةٌ مِنْ شَجَرَةِ تُقَاحٍ كَانَتْ فَوْقَ النَّهْرِ فَاشْتَهَاهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هَذِهِ التُّقَاحَةُ مِنْ نَصِيبِي ، وَلاَ حَرَجَمِنْ أَكْلِهَا وَقَالَ فِي خَاطِرِهِ فَاكُلَهَا . وَلَمْ تَكُدِ التَّقَاحَةُ المُتَاحَةُ تَسْتَقِرُ فِي مَعِدَتِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ فِي خَاطِرِهِ مِنْ ذَلِكَ وَسُواسٌ عَظِيمٌ بِأَنَّ التُقَاحَةَ لَيْسَتْ مِنْ حَقّهِ ، وَلاَ مِنْ حَلَّالِهِ ، وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ حَلَّالِهِ . وَلاَمِنْ عَلِيمٍ البُسْتَانِ لِيُحَلِّلُ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْ مَالِهِ .

وَمَضَىٰ أَدْهَمُ الصَّالَحُ يَبْحَثُ عَنْ صَاحِبِ البُسْتَانِ فَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ مَنْزِلِ قَرِيبٍ ، فَقَرَعَ بَابَهُ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا : ادْعِي لِي صَاحِب المَسْزِلِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لامْرَأَةٍ ، فَقَالَ اسْتَأْدْنِي لِي عَلَيْهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا الْمَنْزِلِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لامْرَأَةِ ، فَقَالَ اسْتَأَدْنِي لِي عَلَيْهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا أَذِنَتْ لَهُ حَدَّثَهَا بِخَبَرِ التَّفَاحَةِ التِي اسْتَجَازَ لِنَفْسِهِ أَكْلَهَا مِنْ دُونِ حَقِّ ، وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ تُسَامِحَهُ أَوْ أَنْ تُقِيلَهُ مِنَ الحَرَامِ بِأَخْذِ ثَمَنِهَا مَهُمَا بَلَغَ . وَطَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ تُسَامِحَهُ أَوْ أَنْ تُقِيلَهُ مِنَ الحَرَامِ بِأَخْذِ ثَمَنِهَا مَهُمَا بَلَغَ . فَقَالَتْ لَهُ المَرْأَةُ : إِنَّ هَذَا البُسْتَانُ نِضَفَّهُ لِي وَنِصْفُهُ الآخَرُ لِلسُّلْطَانِ ، وَكَانَ مَقَرُّ السَّلْطَنَةِ فِي مَدِينَةِ بَلْخٍ عَلَىٰ سَفَرِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ بُخَارَىٰ حَيْثُ أُو وَكَانَ مَقَرُّ السَّلْطَنَةِ فِي مَدِينَةِ بَلْخٍ عَلَىٰ سَفَرِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ بُخَارَىٰ حَيْثُ أَلْ السَّلْطَنَةِ فِي مَدِينَةِ بَلْخٍ عَلَىٰ سَفَرِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ بُخَارَىٰ حَيْثُ أَلَى السَّلْطَانِ ، وَمَضَىٰ فِي مَدِينَةِ بَلْخٍ عَلَىٰ سَفَرِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ بُخُلَىٰ نَصْفُ التُقَاحَةِ البُسْتَانُ ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ المَرْأَةَ أَنْ تُحِلَّهُ مِنْ أَكْلِ نِصْفِ التُقَاحَةِ فَا مَنْ أَكُولُ نِصْفُ التَقَاحَةِ فَا مَنْ أَكُولُ نَهُ مُنْ وَمَشَقَةً وَالْمَالِحُ المَّالِحُ وَلَمَا وَخَلَهَا بَعْدَ جُهْدٍ وَمَشَقَةً وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَمَشَقَةً وَلَا السَلْعُ وَلَا الْحَرَاقِ الْحُولُ وَمَسَقَةً وَالْمَالِحُ وَالْمَلْوَ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَلَامًا وَعَلَهَا بَعْدَ جُهْدٍ وَمَشَقَةً وَالْمَا وَعَلَمَا وَالْمَا وَالْمَالِحُ وَالْمَلْوقِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِ وَلَهُ وَالْمَالِ وَلَهُ الْمَوْلُولُ وَلَالْ لَلْمَا وَالْمَا وَالْمَلْوَالِ فَي الْمَالِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَوْ وَالْمَا وَالْمَالِحُولُ وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَالِقُ الْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالَالِهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ وَلَا الْمَالِقُ وَالْمَا وَالْمَالِ

تَصَادَفَ عُبُورُ مَوْكِبِ السُّلْطَانِ فَاعْتَرَضَهُ ، وَكَادَ حُرَّاسُ الْمَوْكِبِ يُؤْذُونَهُ لَوَلاَ أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لَوْلاَ أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لِولاَ أَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ يُقْضِي إلَيْهِ بِحَاجَتِهِ ، فَأَبْدَىٰ اسْتِعْدَادَهُ لِمُسَامَحَتِهِ فِي نِصْفِ التُّقَاحَةِ ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ فِي قَصْرِهِ لِمُسَامَحَتِهِ فِي نِصْفِ التُّقَاحَةِ ، وَلَكِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ فِي قَصْرِهِ مِنَ الغَدِ .

وَكَانَ لِلسُّلْطَانِ بِنْتُ رَائِعَةُ الجَمَالِ تَكَاثَرَ مِنْ حَوْلِهَا الخُطَّابُ مِنْ أَبْنَاءِ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ وَلَكِنَّهَا تَمَنَّعَتْ وَأَبَتْ وَحُبِّبَتْ إِلَيْهَا العِبَادَةُ وَتَسَقُّطُ أَخْبَارِ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ وَلَكِنَّهَا تَمَنَّعَتْ وَأَبَتْ وَحُبِّبَتْ إِلَيْهَا العِبَادَةُ وَتَسَقُّطُ أَخْبَارِ الصَّلْوِينَ ، وَأَبْدَتْ أَنَّهَا لاَتُحِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ وَرعِ الصَّالِحِينَ ، وَأَبْدَتْ أَنَّهَا لاَتُحِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ وَرعٍ زَهِدٍ فِي الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا .

فَلَمَّا عَادَ السُّلْطَانُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، أَخْبَرَ ابْنَتَهُ التَّقِيَّةَ النَّقِيَّةَ بِحَدِيثِ أَدْهَمَ الزَّاهِدِ ، وَقَالَ لَهَا : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ وَرَعاً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، يِأْتِي الزَّاهِدِ ، وَقَالَ لَهَا : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ وَرَعاً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، يِأْتِي مِنْ بُخَارَىٰ إِلَىٰ بَلْخٍ لأَجْلِ نِصْفِ تُقَاحَةٍ ، فَأَبْدَتِ الفَتَاةُ رَغْبَتَهَا فِي أَنْ مِنْ بُخَارَىٰ إِلَىٰ بَلْخٍ لأَجْلِ نِصْفِ تُقَاحَةٍ ، فَأَبْدَتِ الفَتَاةُ رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ بِإِذْنِ أَبِيهَا السُّلْطَانِ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الغَدِ قَالَ لَهُ : اعْلَمْ تَتَزَوَّجَهُ بِإِذْنِ أَبِيهَا السُّلْطَانِ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الغَدِ قَالَ لَهُ : اعْلَمْ

أَنَّنِي لاَ أُحِلُّكَ مِنْ نِصْفِ الثَّقَّاحَةِ إِلاَّ إِذَا تَزَوَّجْتَ ابْنَتِي، وَهِيَ مِثْلُكَ فَاتُ تَقُوكُ وَصَلاحٍ .

انْصَاعَ أَدْهَمُ الصَّالِحُ إِلَىٰ رَغْبَةِ السُّلْطَانِ بَعْدَ اسْتِعْصَاءِ وَتَمَثِّعِ فَتَرَوَّجَ مِنْهً مِنْهًا ، وَخَلَابِهَا لَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَاخْتَارَهُ الله إِلَىٰ جِوَارِهِ بَعْدَ أَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ مِوَلَدِهَا إِبْرَاهِيمَ . وَلَمَّا كَانَ سُلْطَانُ بَلْخِ بِلاَ عَقِبٍ مِنَ الذُّكُورِ اخْتَارَ سِبْطَهُ بِولَدِهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ لِيَكُونَ وَلِيّاً لِعَهْدِهِ . وَلَمَّا شَبَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عُلَىٰ مَنْهَجِ أَبِيهِ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ فِي التَقُوىٰ وَالزُّهْدِ تَخَلَّىٰ عَنِ المُلْكِ ، وَسَاحَ فِي البِلاَدِ إِلَىٰ أَنْ كَانَتْ نِهَايَتَهُ وَوَفَاتَهُ ، وَكَانَ مَدْفَئُهُ هَاهُنَا فِي نَاحِيَةٍ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةَ . . وَهَاهُنَا فِي نَاحِيةٍ مِنْ مَدِينَةِ جَبْلَةَ . . وَهَاهُنَا زَوِيةٌ يَقْصِدُهَا الكَثِيرُونَ مِنْ سَائِرِ أَقْطَارِ الشَّامِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُهَدِي كُلُّ مِنْهُم إِلَىٰ المَزَارِ شَمْعةً ، وَيَجُودُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ فِي إِكْرَامِ وَيُهْدِي كُلُّ مِنْهُم إِلَىٰ المَزَارِ شَمْعةً ، وَيَجُودُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ فِي إِكْرَامِ الضَّاحِ الضَّاحِ المُسَخَّرِ لِولِيِّ اللهُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ حَقًّا إِنَّهَا لَقِصَّةٌ عَجِيبَةٌ ، لَو كُتِبَتْ بِرُؤُوسِ الإِبَرِ عَلَىٰ آمَاقِ البَصَرِ

لَكَانَبَ عِبْرَةً لِمَنْ اعْتَبَرَ . اكْتُبْ يَا ابْنَ جُزِّيٍّ ، اكْتُب ، بَارَكَ الله فيك . . وَالآنَ يَابْنَ بَطُّوطَةً مَاذَا عَنِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ الذِي وَعَدْتَنَا بِخَبَرِهِ

العَجِيبِ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

أُمَّا عَنْ خَبِّرِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ فَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ جَبْلَةً ، ﴿ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَجُلاً مَجْهُولاً حَلَّ فِي دِيَارِهِمْ فَاسْتَغَلَّ جَهْلَهُمْ وَطِيبَةَ قُلُوبِهِمْ وَبُعْدَهُمْ عَنِ الدِّينِ، وَاعْتِزَالَهُم فِي وَعْرِ مِنَ الأَرْضِ وَالجِبَالِ وَادَّعَىٰ فِيهِم أَنَّهُ رَسُولٌ جَاءَ لِهِدَايتِهِم وَإِنْصَافِهِمْ مِنْ مَظَالِمٍ مَنْ حَوْلَهُمْ ، وَوَعَدَهُم بِتَمَلُّكِ البِلاَدِ وَالتَّحَكُّم بِرِقَابِ العِبَادِ. وَبَلَغَ مِنْ دَهَائِهِ وَمَكْرِهِ أَنَّهُ قَرَنَ أَسْمَاءَ أَتْبَاعِهِ وَصُورَهُمْ بِورَقِ أَشْجَارِ الزَّيْتُونِ فَكَانَ يَقُولُ لأَحَدِهِمْ : اذْهَبْ وَأَحْضِرْ لِي وَرَقةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ۗ، فَلَقَدْ كُتِبَ عَلَيْهَا أَمْرُ تَكْلِيفِكَ وَتَشْرِيفِكَ . وَكَانَ أَحَدَهُمْ إِذَا ذَهَبَ وَجَاءَهُ بِورَقَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ الزَّيْتُونِ يَقُولُ المَهْدِيُّ المُدَّعِي : هَاتِ غَيْرُهَا وَغَيْرَهَا وَهُو يُوهِمُهُ بِقِرَاءَةِ . جَادَّةٍ وَتَطَلُّعِ فِي وَجْهِهِ لاسْتِقْرَاءِ المَكْتُوبِ فِيهَا مُقْتَرِناً بِاسْمِ صَاحِبِهَا المَخْدُوعِ وَبِصُورةِ وَجْهِهِ، وَمَايَزَالُ الدَّجَالُ يُجْهِدُ قَاصِدَهُ بَيْنَ

خُذْ وَهَاتِ حَتَّىٰ يَمْنَحَهُ وَرَقَةَ التَّكْلِيفِ قَائِلًا لَهُ : تَوَجَّهُ إِلَىٰ البَلَدِ الفُلَانِيِّ ، فَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُكَ وَغَدَوْتَ آمِراً عَلَيْهِ . وَكَانَ أَحَدُ مُصَدِّقِيهِ إِذَا , قَوَجَّهَ بِورَقَةِ الزَّيْتُونِ إِلَىٰ البَلْدَةِ التِي ذَكَرَهَا لَهُ المَهْدِيُّ الدَّجَّالُ ، يَقُولُ ، تَوَجَّهَ بِورَقَةِ الزَّيْتُونِ إِلَىٰ البَلْدَةِ التِي ذَكَرَهَا لَهُ المَهْدِيُّ الدَّجَّالُ ، يَقُولُ ، لَا مُرتِي فَيَقُولُ لَهُ : إِنَّ الإِمَامَ المَهْدِيُّ قَدْ أَعْطَاتِي هَذِهِ البَلْدَةِ لِتَكُونَ بَحْتَ لِأَمِيرِهَا عَنْ ثِقَةٍ : إِنَّ الإِمَامَ المَهْدِيُّ قَدْ أَعْطَاتِي هَذِهِ البَلْدَةِ لِتَكُونَ بَحْتَ الْمُرْتِي فَيَقُولُ لَهُ : أَيْنَ الأَمْرُ ؟ فَيُخْرِجُ لَهُ وَرَقَةَ الزَّيْتُونِ ، فَمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ إِلاَّ الضَّوْبُ وَالحَبْسُ .

وَلَمَّا اشْتَكَىٰ الْكَثِيرُونَ إِلَىٰ الْمَهْدِيِّ الدَّجَالِ مِمَّا يَجْرِي لَهُمْ مِنَ الْحَبْسِ وَالإَهَانَةِ وَالتَّكْذِيبِ، قَالَ لِمَجْمُوعِهِمْ خُذُوا سُيُوفَكُمْ وَانْتَصِرُوا لِلحَقِّ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْدَؤُوا بِمَدِينَةِ جَبْلةً، فَغَدَرُوهَا وَدَخَلُوهَا وَقْتَ صَلاَةِ لِلحَقِّ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْدَؤُوا بِمَدِينَةِ جَبْلةً، فَغَدَرُوهَا وَدَخَلُوهَا وَقْتَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ، فَاقْتَحَمُّوا اللَّورَ، وَهَتَكُوا سِتْرَ الحَرِيمِ، وَفَرِحُوا الجُمُعَةِ، فَاقْتَحَمُّوا اللَّورَ، وَهَتَكُوا سِتْرَ الحَرِيمِ، وَفَرِحُوا اللَّهَائِهِمْ، فَإِذَا إِنْتِصَارَاتِهِمْ ، فَلَمَّا دَرَىٰ رِجَالُ المَدِينَةِ بِمَا جَرَىٰ خَرَجُوا لِلقَائِهِمْ ، فَإِذَا بِهِمْ يَهْرُونَ كَالجُرْذَانِ المَذْعُورَةِ، وَمَازالُوا يَتْبَعُونَهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا مِنْهُمْ المِنَالُ الدَّجَالُ فَقَدْ المِئَاتِ وَالأَلُوفَ وَانْدَحَرُوا شَرَّ انْدِحَارٍ ، أَمَّا مَهْدِيُّهُمُ الضَّالُ الدَّجَالُ فَقَدْ المِئَاتِ وَالأَلُوفَ وَانْدَحَرُوا شَرَّ انْدِحَارٍ ، أَمَّا مَهْدِيُّهُمُ الضَّالُ الدَّجَالُ فَقَدْ لَيْرَادٍ . فَلَمَّا طَلَبَهُ أَمِيرُ اللاذِقَيَّةِ ، وَأَمِيرُ الأَمْرَاءِ بِطَرَابُلُسَ لَمْ يَعْرُقُ لَهُ عَلَىٰ أَثْرٍ ، وَتَحَصَّنَ بِقِيَّةُ الفَارِينَ بِالحِبَالِ وَبَعَثُوا وُفُوداً مِنْهُمْ يَعْمُونَ لَهُ عَلَىٰ أَثْرٍ ، وَتَحَصَّنَ بِقِيَّةُ الفَارِينَ بِالحِبَالِ وَبَعَثُوا وُفُوداً مِنْهُمْ

يُعْلِنُون تَوْبَتَهُمْ ، وَيُكَفِّرُونَ المَهْدِيَّ الدَّجَّالَ وَيَعِدُونَ بِالبَحْثِ عَنْهُ لِتَسْلِيمِهِ : يَعْلِنُون تَوْبَتَهُمْ ، وَيُكَفِّرُونَ المَهْدِيَّ الدَّجَّالَ وَيَعِدُونَ بِالبَحْثِ عَنْهُ لِتَسْلِيمِهِ ! لَأَحَدِ الأَمِيرَيُنِ فِي اللاذِقِيَّةِ أَوْ طَرَابُلُسَ لِيَلْقَىٰ جَزَاءَهُ العَادِلَ بِالحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَحَدِ الأَمِيرَيُنِ فِي اللاذِقِيَّةِ أَوْ طَرَابُلُسَ لِيَلْقَىٰ جَزَاءَهُ العَادِلَ بِالحُكْمِ عَلَيْهِ بِالمَوْتِ .

وَكَانَ الخَبَرُ قَدْ طُيْرَ بِهِ الحَمَامُ الزَّاجِلُ إِلَىٰ المَلكِ النَّاصِرِ فِي مِصْرَ ، وَصَدَرَ جَوَابُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّىٰ يُبَادُوا عَنْ آخِرِهِم ، لَكِنَّ وَصَدَرَ جَوَابُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّىٰ يُبَادُوا عَنْ آخِرِهِم ، لَكِنَّ أَمِيرَ الأُمْرَاءِ بِطَرَابُلُسَ رَاجَعَهُ فِي أَمْرِهِمْ ، وَقَالَ لَهُ : يَامَو لاَيَ ، إِنَّهُم مِنَ المُضِلِّلينَ الذِينَ عَادُوا تَائِينِ ، وَهُمْ عُمَّالُ المُسْلِمِينَ فِي حِراثَةِ الأَرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ الرَّرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ الرَّرْضِ ، وَإِذَا قُتِلُوا ضَعْفَ المُسْلِمُونَ لِشِدَةِ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِ أَرَاضِيهِمْ وَنتَاجِ غَلاَتِهِمْ ، فَرَجَعَ المَلكُ النَّاصِرُ عَنْ قَرَارِهِ السَّابِقِ بِإِبَادَتِهِمْ وَأَمْرَ بِالإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَبِالإِكْثَارِ مِنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي مَرَابِعِهِمْ .

أَمَّا الْمَهْدِيُّ الدَّجَّالُ فَقَدْ هَتَكَ الله سَتْرَهُ وَمَسَخَ وَجْهَهُ رُوَيْداً رُويْداً إِلَىٰ وَجُهِ وَجْهَهُ رُويْداً إِلَىٰ وَجُهِ قِرْدٍ ، فَقُبِضَ عَلَيْهِ ، وَأُسْلِمَ إِلَىٰ صَاحِبِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي مَدِينَةِ حَبْلَةَ ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الفُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ وَالقُضَاةِ وَالوَالِي عَلَىٰ إِنْزَالِ عُقُوبَةٍ جَبْلَةَ ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الفُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ وَالقُضَاةِ وَالوَالِي عَلَىٰ إِنْزَالِ عُقُوبَةٍ

المَوْتِ بِهِ بِلاَ إِبْطَاءٍ ، فَأُعْدِمَ خَنْقاً أَمَامَ عُيُونِ المُحْتَشِدِينَ عَلَىٰ بَابِ جَامِعِ جَبْلَةَ ، وَتَمَّ أَمْرُ الله ، لِتَظَلَّ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فِي حَادِثٍ عَجِيبٍ لَا يُشْمَىٰ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ الأَمِينِ أَبِي عَبْدِ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ المَرِينِيُّ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ الأَمِينِ أَبِي عَبْدِ الله شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ بَطُّوطَة .

ـ لاَ فُضَّ فُولاً يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ . . حَقاً إِنَّهُ حَادِثٌ عَجِيبٌ لاَ يُنْسَىٰ ، وَفِيهِ كُلُّ مَوْعِظَةٍ وَعِبْرَةٍ . .

طَوَىٰ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ سِجِلَّ الكِتَابَةِ، فَقَالَ لَهُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ !

- لِمَاذَا طَوَيْتَ سِجِلَّ الكِتَابَةِ يَا ابْنَ جُزِّيٌ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكَ ؟! أَجَابَ ابْنُ جُزِّيٌّ الكَاتِبُ:

\_ لَيْسَ بَعْدَ حِكَايَةِ المَهْدِيِّ الدَّجَّالِ مَا يَزِيدُ عَنْهَا إِثَارَةً لِلعَجَبِ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ صَدَقْتَ يَا بْنَ جُزِّيٍّ ، لَيْسَ بَعْدَهَا قِصَّةٌ تَثْيِرُ العَجَبَ ، وَلا الإعْجَابَ ، بَارَكَ الله فِيكُمَا مُحَدِّثًا وَكَاتِبًا ، وَإِلَىٰ اللقَاءِ فِي لَيْلَةٍ قَادِمَةٍ وَلا الإعْجَابَ ، بَارَكَ الله فِيكُمَا مُحَدِّثًا وَكَاتِبًا ، وَإِلَىٰ اللقَاءِ فِي لَيْلَةٍ قَادِمَةٍ لِيُحَدِّثُنَا ابْنُ بَطُوطَةً بِالمَزِيدِ مِنَ العَجِيبِ وَالمُعْجِبِ . .

公公 公公 公公

☆☆ ☆☆ ··

☆

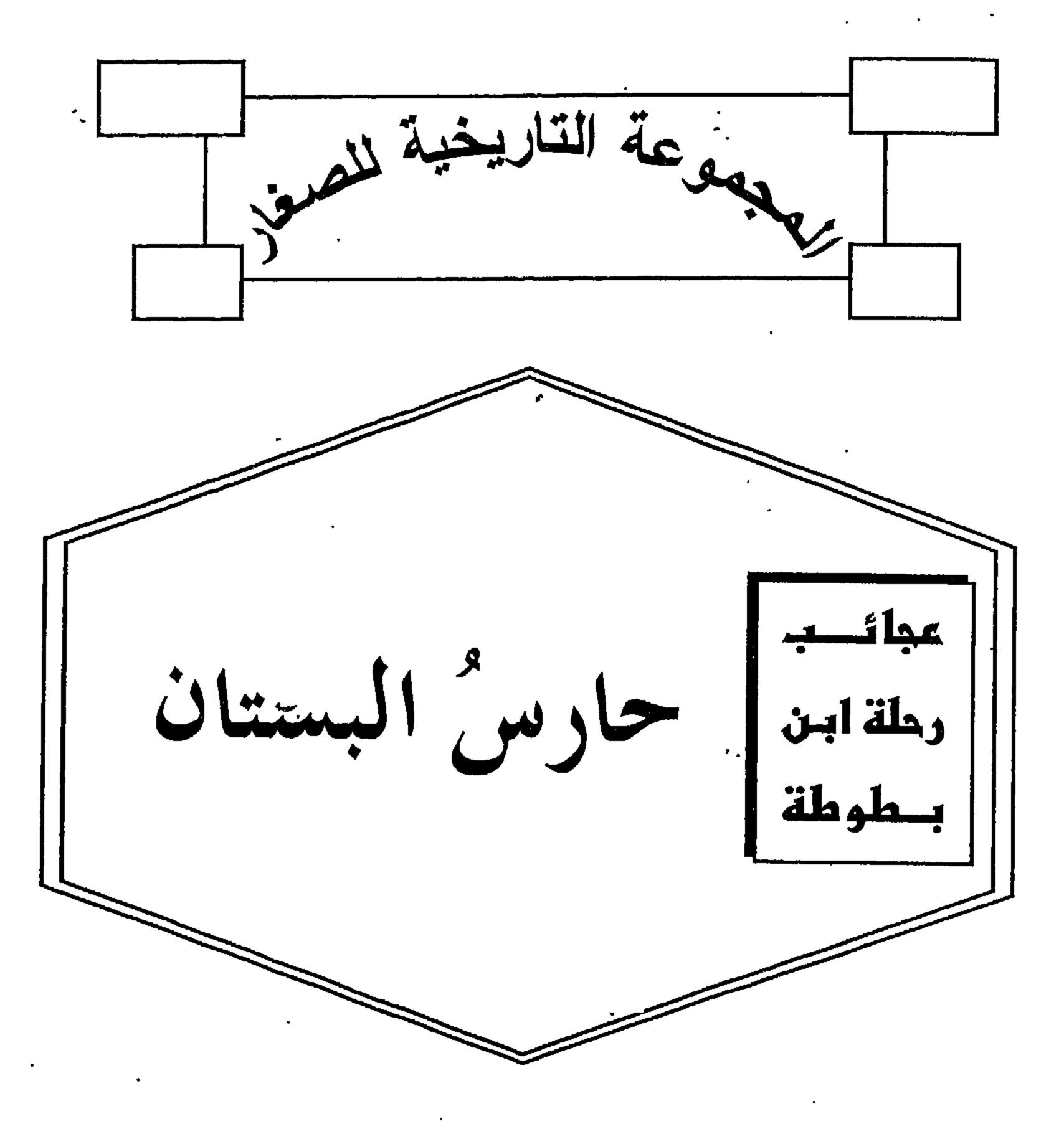



، نمراجعة أحمر ويراكترة وهو

إعدد محبرُ لافناور محرّرما يو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإنن مكتوب من الناشر

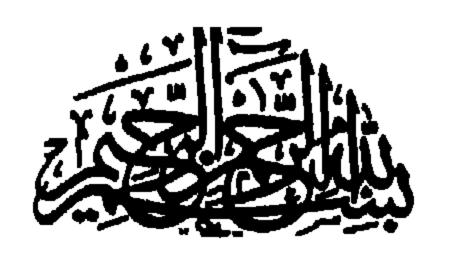

### منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ- 2003 م

### عنوان الدار:

سورية . حلب خلف الفندق السياحي س.ب: 78

ماتن 2 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 3 كاكس: +963

email: qalamrab@scs-net.org

### حارس البستان

ذَاتَ مَسَاءٍ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانِ سُلْطَانُ فَاسَ وَمَا حَوْلُهَا ، فَرَغَ مِنْ هُمُوم النَّهَارِ، وَمِنْ مَشَاغِلِ النَّاسِ، وَمَا كَادَ جَتَّىٰ أَذَّنَ مُؤَذَّنُ القَصْرِ بِأَذَانِ العِشَاءِ فَطَلَبَ إِلَىٰ ضَيْفِهِ الشَّيْخِ ابْنِ بَطُّوطَةً أَنْ يَؤُمَّهُ فِي الصَّلاةِ وَقَدْ أَخَذَ الإعْيَاءُ مِنْهُ مَأْخَذَهُ فَقَامَ الرَّحَالَةُ الأَمِينُ الشَّيْخُ ابْنُ بَطُوطَة إِمَاماً فِي مَوْلاًهُ السُّلْطَانِ وَرَفِيقِهِ وَنَدِيمِهِ الكَاتِبِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ . وَكَانَ أَنْ قَرَأَ ابْنُ بَطُوطَةً فِي وُقُوفِهِ لِلرَّكْعَةِ الأُولَىٰ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ مِنْ سُورَةٍ الطَّلاق : ﴿ لِينَفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانكُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسِّرٍ يُسْرًا ﴾ . وقَرَأ الإمَامُ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنَ الشُّورَةِ نَفْسِهَا فِي قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْبِهُدُواْ ذَوَى عَدَّلٍ مِنكُمْ وَأَقْيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْدَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ

يَجْعَل لَهُ مِغَرَجًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ .

فَلَمَّا فَرَغَ الإِمَامُ ابْنُ بَطُّوطَةَ مِنْ صَلاَتِهِ بِالسُّلْطَانِ وَكَاتِبِهِ إِمَاماً ، وَأَدَّىٰ مَ مَا تَبَقَّىٰ مِنْ صَلاَةِ السُّنَّةِ وَوَاجِبِ الوِتْرِ ، جَلَسَ فِي جَانِبٍ مِنَ القَاعَةِ مَا تَبَقَّىٰ مِنْ صَلاَةِ السُّنَّةِ وَوَاجِبِ الوِتْرِ ، جَلَسَ فِي جَانِبٍ مِنَ القَاعَةِ الوَسِيعَةِ فِي انْتِظَارِ أَنْ يَهْرَغَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ وَكَاتِبُهُ ابْنُ جُزِّيٍّ مِنْ اللهِ الوَسِيعَةِ فِي انْتِظَارِ أَنْ يَهْرَغَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ وَكَاتِبُهُ ابْنُ جُزِّيٍّ مِنْ صَلاَتِهِمَا ، فَلَمَّا فَرَغَا دَعَا لَهُمَا بِالتَّقَبُّلِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ الَّذِي كَانَتِ الصَّلاةُ لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ .

اسْتَقَرَّ بِهِمُ المَجْلِسُ فِي صَمْتٍ خَيَّمَتْ فِي أَرْجَائِهِ هَيْبَةُ السُّلْطَانِ أَبِي عَنَانِ ، وَلَبِثَ السُّلْطَانُ بُرْهَةً يَحُكُ عُثْنُونَهُ أَسْفَلَ لِجْيَتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ عَنَانٍ ، وَلَبِثَ السُّلْطَانُ بُرْهَةً يَحُكُ عُثْنُونَهُ أَسْفَلَ لِجْيَتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ تَنَحْنَحَ قَلِيلًا ، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ ابْنِ بَطُّوطَةً بِالسُّؤَالِ قَائِلاً :

\_ هَلْ كَانَ اخْتِيَارُكَ لِمَا قَرَأْتَ فِي صَلاَتِكَ مِنْ سُورَةِ الطَّلاقِ عَنْ قَصْدٍ تَقْصِدُهُ أَوْ مَأْرَبٍ تُلْمِحُ تَقْصِدُهُ أَوْ مَأْرَبٍ تُلْمِحُ لَقَصِدُهُ أَوْ مَأْرَبٍ تُلْمِحُ إِلَيْهِ ؟ .

وَأَضَافَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ مُتَسَائِلاً وَهُو يُوجِهُ نَظَرَهُ إِلَىٰ الرَّحَالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة بِابْتِسَامَة غَامِضَة يُخْشَىٰ مِنْهَا مَا يُخْشَىٰ ، وَيُؤْمَلُ مَا يُؤْمَلُ :

مَلْ كَانَ نُكُوصُكَ فِي القِرَاءَةِ مِنْ آيَاتٍ بَعْدُ إِلَىٰ آيَاتٍ قَبْلُ فِي السُّورَةِ لَسُّورَةِ نَفْسِهَا ، ضِمْنَ قَصْدٍ تَقْضِدُهُ أَوْ مَأْرَبِ تُلْمِحُ إِلَيْهِ ؟ .

اضْطَرَبَ ابْنُ بَطُّوطَةَ اضْطِرَاباً فِي دَاخِلِهِ ، وَانْعَكَسَ فِي اكْفِهْرَارِ وَجْهِهِ ، لِهَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ السُّلْطَانِيَّةِ المُفَاجِئَةِ ، وَلَكِنَّهُ اسْتَرْجَعَ فِي نَفْسِهِ وَجْهِهِ ، لِهَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ السُّلْطَانِيَّةِ المُفَاجِئَةِ ، وَلَكِنَّهُ اسْتَرْجَعَ فِي نَفْسِهِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ : ( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) وَاحْتَسَبَ مُرَدِّداً : ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ) ، وتَرَحَّمَ عَلَىٰ رُوحٍ وَالِدِهِ فِي سِرِّهِ ، وَهُو يَدُكُرُ نَصِيحَتَهُ لَهُ وَائِلاً : إِيَّاكَ وَصُحَبَةَ السُّلْطَانِ ، فَإِنَّ غَدَرَاتِهِ أَمَرُ وَأَدْهَىٰ يَرْدُحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدَرَاتِهِ أَمَرُ وَأَدْهَىٰ مِنْ غَدَرَاتِهِ أَمَرُ وَأَدْهَىٰ مِنْ غَدَرَاتِهِ الرَّمَانِ . .

كَانَ هَذَا مَا جَالَ فِي خَاطَرِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الْمُسْتَهْدَفِ بِرِيبَةِ السُّلْطَانِ ، قَالَ مَا خَالَ فِي خَاطَرِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الْمُسْتَهْدَفِ بِرِيبَةِ السُّلْطَانِيَّةِ النِّي تُخْفِي قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ فَمَهُ بَالإِجَابَةِ عَنْ هَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ السُّلْطَانِيَّةِ الَّتِي تُخْفِي وَرَاءَهَا إِشَارَةً بِإِصْبَعِ الاتِّهَامِ .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً مُجيباً:

\_ عَفْو مُولاً مَو لاَ مَ مِن كُلِّ ظَنِّ وَشُبْهَةٍ ، وَصَدِّقْنِي لَمْ أَقْصِدْ بِقَرَاءَتِي إِلَىٰ غَايَةٍ وَلَمْ أَلْمِحْ إِلَىٰ مَأْرَبٍ . وَكَيْفَ أَقْصِدُ مَا أَقْصِدُ وَأَنْتَ يَا مَو لاَيَ مَنْ قَدَيةٍ وَلَمْ أَلْمِحْ إِلَىٰ مَأْرَبٍ . وَكَيْفَ أَقْصِدُ مَا أَقْصِدُ وَأَنْتَ يَا مَو لاَي مَنْ قَدَّمَتَنِي بِالصَّلاَةِ إِمَاماً ، وَلَمْ تَقْبَلِ اعْتِذَارِي إِلَيْكَ مُقَدَّماً ؟ ! .

### · وَأَضَافَ الشَّيْخُ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً مُسْتَبْرِئاً:

مَ صَدِّقْنِي يَا مَوْلاَيَ مَا قَصَدْتُ بِصَلاَتِي وَقِرَاءَتِي إِلاَّ وَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ . . وَأَمَّا نُكُوصِي فِي تَسَلْسُلِ وُرُودِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ الطَّلاَقِ فَقَدْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ السَّهُوِ أَوْ التَّهَيُّبِ مِنَ الوُقُوفِ فِي حَضْرَتِكَ إِمَاماً . .

تَبَسَّمَ السُّلْطَانُ أَبُو عنانِ ابْتِسَامَةً عَرِيضَةً تَنُمُّ عَنِ الرِّضَىٰ وَالاقْتِنَاعِ بِحُجَّةِ ابْنِ بَطُّوطَةً وَيِبَرَاءَتِهِ مِنْ كُلِّ مَقْصِدٍ وَتَلْمِيحٍ وَقَالَ لابْنِ بَطُّوطَةً نَدِيمِ مَجْلِسِهِ وَرَاوِي أَخْبَارِ رَحَلاتِهِ العَجِيبَةِ :

\_ الآنَ بَرْداً وَسَلاَماً . . لَقَدْ كُنْتُ أُدَاعِبُكَ . .

أَجَابَ الشَّيْخُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ وَالْآنَ يَا مَوْلاَيَ أَيَكُونُ مِنْكَ إِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَمْ مُفَارَقَةٌ بد.

قَاطَعَهُ السُّلُطَانُ أَبُو عَنَانٍ مُجِيبًا وَهُو يَضحَكُ :

َ ـ بَلْ هُوَ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ وَإِحْسَانٍ ، وَرِزْقٌ مِنْ حَيْثُ لاَ تَحْتَسِبُ وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ سَنِيَّةٍ كَانَتْ بَدْرَةً مِنْ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةٍ .

وَعَلَّقَ الْكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٌّ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ وَسَمِعَ قَائِلاً:

\_ الحَمْدُ للهِ ، ثُمَّ الجَمْدُ للهِ . . لَقَدْ فُرِجَتْ أَخِيراً بَعْدَ أَنْ كَادَ يَقْضِي عَلَيَّ الهَمُّ وَالحُزْنُ ، وَلاَ أَقُولُ : الخَوْفُ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ رَحِيمٍ . . . عَلَيَّ الهَمُّ وَالحُزْنُ ، وَلاَ أَقُولُ : الخَوْفُ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ رَحِيمٍ . . .

# قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ :

\_ أَحْسَنْتَ يَا بْنَ جُزِّيِّ يَا خَيْرَ مَنْ خَطَّ يَرَاعُهُ وَمَنْ أَلِفَ اجْتِمَاعُهُ . . وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ سَنِيَّةٍ .

أَرَادَ ابْنُ بَطُّوطَةَ الاعْتِذَارَ عَنِ القَصِّ وَالرِّوَايَةِ أَمَامَ السُّلْطَانِ فِي تِلْكَ النَّوادَةِ أَمَامَ السُّلْطَانِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ أَبَا عَنَانٍ لَمْ يُعْفِهِ مِنْ مَهَمَّتِهِ ، وَقَدْ بَدَا مُولَعاً اللَّيْلَةِ ، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ أَبَا عَنَانٍ لَمْ يُعْفِهِ مِنْ مَهَمَّتِهِ ، وَقَدْ بَدَا مُولَعاً

بِسَمَاعِ قَصَصِ عَجَائِبِهِ وَغَرَائِبِهِ وَطُرَائِفِهِ، وَقَالَ لَهُ:

- جُدْ عَلَيْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفِكَ تُحَدِّثُنَا فِيهَا عَنْ بَعْضِ اللهِ بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفِكَ تُحَدِّثُنَا فِيهَا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التُّقَىٰ وَالصَّلَاحِ ، كَمَا كَانَ مِنْ حَدِيثِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ الَّذِي طَلَقَ المُلْكَ لِيَخْلُصَ إِلَىٰ العِبَادَةِ وَالزُّهْدِ .

### أَجَابَ الرَّحَّالَةُ المُسَاهِرُ المُسَامِرُ:

\_ أَمْرُ مَوْلاَيَ . . أُحَدِّنُكُمْ بِخَبَرِ أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ حَارِسِ البُسْتَانِ النَّيْقِ النَّيْقِ النَّيْفِ النَّيْفِ النِّيْقِ النِّيْقِ النِّيْفِ النِّيْفِ النِّيْفِ النِّيْفِ النِّيْفِ النَّيْفِ النَّيْفِ النَّيْفِ النَّيْفِ النَّيْفِ النَّيْفِ النَّهُ لِيَّجُلُ الصَّالِحُ بَعْدَ أَنْ بَدَتْ كَرَامَاتُهُ وَعَمَّتْ شُهْرَتُهُ . كَيْفَ اخْتَفَى الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَعْدَ أَنْ بَدَتْ كَرَامَاتُهُ وَعَمَّتْ شُهْرَتُهُ .

### قَالَ السُّلْطَانُ :

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكَ ، وَلاَ تَبْخُلْ عَلَيْنَا يَا بْنَ بَطُوطَةً .

قَالَ الرَّحَّالَةُ الشَّيْخُ ابْنُ بَطُّوطَةَ فِي مَحْضَرِ الشَّلْطَانِ وَكَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَالْ الرَّحَّالَةُ الشَّيْخُ ابْنُ بَطُّوطَةَ فِي مَحْضَرِ السُّلْطَانِ وَكَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَالْ الرَّحَالَةُ الشَّلْطَانِ وَكَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ فَالْ الرَّحَالَةُ الشَّلْطَانِ وَكَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ

اعْلَمْ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ أَنَّنِي بَعْدَ أَنْ جَاوَزْتُ مَدِينَةَ بَيْرُوتَ ، وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَىٰ البَحْرِ ، صَغِيرةٌ حَسَنَةُ الأَسْوَاقِ وَجَامِعُهَا بَدِيعُ الحُسْنِ ، مَدِينَةٌ عَلَىٰ البَحْرِ ، صَغِيرةٌ حَسَنَةُ الأَسْوَاقِ وَجَامِعُهَا بَدِيعُ الحُسْنِ ، قَصَدْتُ فِي مَعْشَرٍ مِنَ القَاصِدِينَ زِيَارَةَ مَدْفَنِ أَبِي يَعْقُوبَ يُوسَفَ الَّذِي قَصَدْتُ فِي مَعْشَرٍ مِنَ القَاصِدِينَ زِيَارَةَ مَدْفَنِ أَبِي يَعْقُوبَ يُوسَفَ اللّذِي يَرْعُمُونَ أَنّهُ مِنْ مُلُوكِ المَغْرِبِ وَعَافَتْ نَفْسُهُ المُلْكَ إِلَىٰ الزُّهْدِ وَالوَرَعِ يَرْعُمُونَ أَنّهُ مِنْ مُلُوكِ المَغْرِبِ وَعَافَتْ نَفْسُهُ المُلْكَ إِلَىٰ الزُّهْدِ وَالوَرَعِ وَالاَقْتِيَاتِ بِالكَدْحِ وَتَعَبِ اليَدَيْنِ .

كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ الزَّاهِدُ يَعْمَلُ بِنَسْجِ الْحُصُرِ، يَبِيعُهَا وَيَقْتَاتُ بِثَمَنِهَا، وَيُحْكَىٰ أَنَّهُ دَخَلَ مَدِينةَ دِمَشْقَ مُتَكَفِّفًا مِنَ الرِّزْقِ أَقَلَهُ، فَمَرِضَ بِهَا مَرَضًا شَدِيداً، فنبَذَ النَّاسَ وَنَبَذُوهُ، وَأَقَامَ عُرْضَةَ مُطْرُوحاً فِي الأَسْوَاقِ لاَ يُقِيلُهُ أَحَدٌ مِنَ المَكْرُوهِ، وَلاَ يُقَرِّجُ هَمَّهُ إِلاَّ خَلْوتُهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّوْحِيدِ وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ابْتَلاهُ. وَالتَّوْحِيدِ وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ابْتَلاهُ. وَالتَّوْمِيدِ وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي وَمَشَقَةٍ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ ظَاهِرِ دِمَشْقَ قَالُوا: وَلَمَّا بَرِىٰءَ الشَّيْخُ أَبُو يَعْقُوبَ مِنْ مَرَضِهِ ، خَرَبَجَ إِلَىٰ ظَاهِرِ دِمَشْقَ لِيَاتُمُسَ بُسْتَانَا يَكُونُ حَارِسا لَهُ ، وَبَعْدَ لأي وَمَشَقَةٍ اهْتَدَىٰ إِلَىٰ مَنْ لَيْ يَعْدَ اللهِ اللَّذِي هُو الرَّزَّاقُ ليَاتُ مِنْ اللهَ الَّذِي هُو الرَّزَّاقُ العَلِي مَنْ اللهَ الّذِي هُو الرَّزَّاقُ العَلِي أَوْرِ الدّينِ ، فَشَكَرَ اللهَ الّذِي هُو الرَّزَّاقُ العَلِيمُ . العَلَيمُ . العَلَيمُ . العَلِيهُ أَو الدّينِ ، فَشَكَرَ اللهَ الَّذِي هُو الرَّزَّاقُ العَلِيمُ .

وَانْقَضَتْ عَلَىٰ تَعَهُّدِهِ الحِرَاسَةَ لِلْبُسْتَانِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْخَرِيفُ

فِي مَوْسِمِ الفَاكِهَةِ وَأَوَانِهَا أَتَىٰ السُّلْطَانُ نُورُ الدِّينِ إِلَىٰ ذَلِكَ البُسْتَانِ الَّذِي أَضَحَىٰ يُشْبِهُ الرَّوْضَةَ الجَنَانِيَّةَ ، وَأَمَرَ السُّلْطَانُ وَكِيلَهُ أَنْ يَلْقَىٰ الحَارِسَ أَبَا يَعْقُوبَ وَيَطْلُبَ إِلَيْهِ بَعْضاً مِنْ أَطْيَبِ الرُّمَّانِ مَذَاقاً لِيَأْكُلَ مِنْهُ . فَمَا كَانَ يَعْقُوبَ وَيَطْلُبَ إِلَيْهِ بَعْضاً مِنْ أَطْيَبِ الرُّمَّانِ مَذَاقاً لِيَأْكُلَ مِنْهُ . فَمَا كَانَ مِنَ الحَارِسِ إِلاَّ أَنْ اسْتَجَابَ لِلأَمْرِ السُّلْطَانِيِّ ، وقطف بَعْضاً مِنَ الرُّمَّانِ مَنَ الرُّمَّانِ مَا السُّلْطَانِيِّ ، وقطف بَعْضاً مِنَ الرُّمَّانِ وَأَعْطَاهُ لِلْوَكِيلِ لِيَحْمِلَهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ .

تَذَوَّقَ السُّلْطَانُ وَاحِدَةً مِنَ الرُّمَّانِ فَوَجَدَهَا حَامِضَةَ المَذَاقِ ، ضَاقَ بِهَا مِزَاجُهُ وَأَمَرَ وَكِيلَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَنْ يَمْضِيَ إِلَىٰ الحَارِسِ وَيَسْتَقْطِفَهُ رُمَّانَةً تَكُونُ حُلُوةً يَسْتَطِيبُهَا ذَوْقُ السُّلْطَانِ نُورِ الدِّينِ نَفْسِهِ . فَلَمَّا أَحْضَرَ الوَكِيلُ الرُّمَّانَةَ وَتَذَوَّقَهَا وَجَدَهَا حَامِضَةً كَأُخْتِهَا فَأَبْدَىٰ دَهْشَتَهُ وَامْتِعَاضَهُ وَاسْتَدْعَىٰ إلى السُّنْتَانِ الشَّيْخَ أَبَا يَعْقُوبَ ، وَقَالَ لَهُ :

\_ أَسْأَلُكَ رُمَّاناً حُلُواً ، وَتَبْعَثُ لِي بِأَحْمَضِهِ طَعْماً مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؟! كَيْفَ هَذَا يَا شَيْخُ ؟! .

أَجَابَ الشَّيْخِ التَّقِيُّ :

- اعْلَمْ أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنَّكَ اسْتَأْجَرْتَنِي عَلَىٰ الحِرَاسَةِ لاَ عَلَىٰ الأَكْلِ ، وَلَنْ أَسْتَبِيحَ لِنَفْسِي مَا لَيْسَ لَهَا بِحَقِّ .

قَامَ الأَمِيرُ إِلَيْهِ وَعَانَقَهُ ، وَأَجْلَسَهُ إِلَىٰ جَانِبَهُ وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَنْ يَلْتَزِمَ الإِقَامَةَ فَامَ الأَمِيرُ إِلَيْهِ وَعَانَقَهُ ، وَأَجْلَسَهُ إِلَىٰ جَانِبَهُ وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَنْ يَلْتَزِمَ الإِقَامَةَ فِي رِحَابِهِ مَوْفُورَ الرِّزْقِ وَالكَرَامَةِ . فَقَالَ الشَّيْخُ لِلأَمِيرِ :

- أَنْتَ أَيُّهَا الأَمِيرُ رَجُلٌ كَرِيمٌ مِضْيَافٌ لاَ أَشُكُ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّنِي لَنْ أَشُكُ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّنِي لَنْ أَهْدُرَ الأَرْحَبَ إِلَىٰ الكَرِيمِ . . أَنسِيتَ أَنَّنِي فِي أَهْجُرَ الأَرْحَبَ إِلَىٰ الكَرِيمِ . . أَنسِيتَ أَنَّنِي فِي ضِيَافَةِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وَهُوَ أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ ؟ .

### قَالَ الأَمِيرُ:

- بَلْ فَهِمْتُ الآنَ حَقَّ الفَهْمِ ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَىٰ اسْتِبْقَائِكَ فِيمَا اخْتَرْتَ مِنْ حِرَاسَةِ البُسْتَانِ . . وَقَدْ جَعَلْتُ فِي عُنُقِ وَكِيلِي الالْتِزَامَ اخْتَرْتَ مِنْ حِرَاسَةِ البُسْتَانِ . . وَقَدْ جَعَلْتُ فِي عُنُقِ وَكِيلِي الالْتِزَامَ إِلْكُرَامِكَ وَالسُّوَّالِ عَمَّا تَحْتَاجُ ، فِي حُدُودِ مَا يُرْضِي اللهَ وَيُرْضِيكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ .

خَرَجَ حَارِسُ البُسْتَانِ هَائِماً عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي أَوَانِ البَرْدِ الشَّدِيدِ ، لأَنَّهُ خَرْجَ حَارِسُ البُسْتَانِ هَائِماً عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي أَوَانِ البَرْدِ الشَّدِيدِ ، لأَنَّهُ خَشِيَ مِنَ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ أَنْ تُحَدِّثَهُ بِمَا يُخَالِفُ تَقُواهُ إِذَا حَلَّ حِيَاضَ الشَّلْطَانِ وَوَكِيلِهِ .

وَبَيْنَمَا كَانَ فِي وِجْهَتِهِ الْتَقَىٰ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّزُولَ عِنْدَهُ، فَاسْتَجَابَ الدَّعْوةَ لِمَا أَنِسَ مِنْ ضَعْفِ حَالِ الرَّجُلِ النَّزُولَ عِنْدَهُ، فَاسْتَجَابَ الدَّعْوةَ لِمَا أَنِسَ مِنْ ضَعْفِ حَالِ الرَّجُلِ النَّرُولَ عِنْدَهُ، فَاسْتَجَابَ الدَّعْوةَ لِمَا أَنِسَ مِنْ ضَعْفِ حَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْمَالِ، فَلَمَّا نَزَلَ فِي بَيْتِ دَاعِيهِ، ذَبَحَ لَهُ دَجَاجَةً، وَصَنَعَ لَهُ حِسَاءً وَأَتَاهُ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ وَدَعَا لِلرَّجُلِ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ .

وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَضَافَهُ عَائِلاً لِجُمْلَةً مِنَ الأَوْلاَدِ، وَمِنْ جُمْلَةِ أَوْلاَدِهِ بِنْتُ قَدْ آنَ أَوَانُ زَوَاجِهَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ أَبِيهَا ، وَمِنْ قَوْلاَدِهِ بِنْتُ قَدْ آنَ أَوَانُ زَوَاجِهَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ قَدْ خَطَبَهَا مِنْ أَبِيهَا ، وَمِنْ عَوَائِدِهِمْ فِي تِلْكَ البِلادِ أَنَّ البِنْتَ يُجَهِّزُهَا أَبُوهَا ، وَيَكُونُ مُعْظَمُ الجَهَازِ عَوَائِدِهِمْ فِي تِلْكَ البِلادِ أَنَّ البِنْتَ يُجَهِّزُهَا أَبُوهَا ، وَيَكُونُ مُعْظَمُ الجَهَازِ أَوَانِيَ مِنَ النَّحَاسِ ، وَبِالنَّحَاسِ يَتَفَاخَرُونَ ، وَبِهِ يَتَبَايَعُونَ .

فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو يَعْقُوبَ لِمُضِيفِهِ أَبِي البِنْتِ المَخْطُوبَةِ:

ـ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ مِنَ النُّحَاسِ ؟

قَالَ أَبُو البِنْتِ :

ـ بَلَىٰ ، فَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ لِتَجْهِيزِهَا بِمَا يَلِيقُ :

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو يَعْقُوبَ: ائْتِنِي بِهِ فِي الحَالِ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَعِرْ مِنْ جِيرَانِكَ كُلَّ مَا أَمْكَنَكَ مِنْهُ.

فَفَعَلَ ، وَأَحْضَرَ كُلَّ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي يَعْقُوبَ صَاحِّبِ الكَرَامَاتِ إِلاَّ أَنْ أَخْرَجَ مِنْ جَيْبِهِ صُرَّةً كَانَتْ عِنْدَهُ ، يَعْقُوبَ صَاحِّبِ الكَرَامَاتِ إِلاَّ أَنْ أَخْرَجَ مِنْ جَيْبِهِ صُرَّةً كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِيهَا ضَرْبٌ مِنَ الإِكْسِيرِ الَّذِي يُحَوِّلُ المَعَادِنَ إِلَىٰ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَ مِنْ عَلَىٰ الآنِيَةِ النَّحَاسِيَّةِ فَصَارَتْ كُلُّهَا أَذَهَبًا .

قَالَ الضَّيْفُ الشَّيْخُ أَبُو يَعْقُوبَ لِمُضِيفِهِ صَاحِبِ البَيْتِ :

\_ ضَعْ مَا حَصَلَ لَكَ مِنَ الذَّهَبِ فِي حُجْرَةٍ مُقْفَلَةٍ ، وَخُذْ عَنِي هَذَا الكِتَابَ إِلَىٰ نُورِ الدِّينِ مَلِكِ دِمَشْقَ . .

وَفَجْأَةً اخْتَفَىٰ الشَّيْخُ عَنْ نَظْرِ مُضِيفِهِ وَلَمْ يَعْثُو لَهُ عَلَىٰ أَثَرٍ . . وَذَهَبَ صَاحَبُ البَيْتِ بِالْكِتَابِ إِلَىٰ المَلِكِ نُورِ الدِّينِ وَحَدَّنَهُ بِمَا كَانَ مِنْ خَبَرِهِ ، وَمِنْ اخْتِفَائِهِ المُفَاجِىٰءِ ، فَسَارَعَ وَمِنْ تَحْوِيلِهِ النُّحَاسَ إِلَىٰ ذَهَبٍ ، وَمِنِ اخْتِفَائِهِ المُفَاجِىٰءِ ، فَسَارَعَ السُّلْطَانُ بِمَوْكِبِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الرَّجُلِ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الأَمْرِ وَتَبَيَّنَهُ كَمَا السُّلْطَانُ بِمَوْكِبِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الرَّجُلِ وَاطَّلَعَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الأَمْرِ وَتَبَيَّنَهُ كَمَا جَرَىٰ فِي مَوْضِعِهِ ، وَفَتَحَ الرِّسَالَةَ المُوجَهَةَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْمِيةِ وَحَمْدِ اللهِ ، وَالثَّاءِ عَلَيْهِ ، وَالصَّلاةِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الكَرِيمِ :

(مِنْ عَبْدِ اللهِ يُوسَفَ أَبِي يَعْقُوبَ إِلَىٰ السَّلْطَانِ نُورِ الدِّينِ مَلِكِ دِمَشْقَ . . إِذَا كُنْتَ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَىٰ وَالبِرِّ وَالإِحْسَانِ أَدْعُوكَ إِلَىٰ بِنَاءِ مَارِسْتَانَ (١) لِلْمَرْضَىٰ مِنَ الغُربَاءِ ، وَأَنْ تُوقِفَ عَلَيْهِ الأَوْقَافَ اللَّازِمَةَ ، مَارِسْتَانَ (١) لِلْمَرْضَىٰ مِنَ الغُربَاءِ ، وَأَنْ تُوقِفَ عَلَيْهِ الأَوْقَافَ اللَّازِمَة ، وَأُوصِيكَ بِبِنَاءِ الزَّوَايَا (٢) عَلَىٰ الطُّرُقِ لِيَأْوِيَ إِلَيْهَا مَنْ يَحْتُاجُهَا ، كَمَا وَطُوصِيكَ بِبِنَاءِ الزَّوَايَا (٢) عَلَىٰ الطُّرُقِ لِيَأْوِيَ إِلَيْهَا مَنْ يَحْتُاجُهَا ، كَمَا أُوصِيكَ بِإِرْضَاءِ أَصْحَابِ النَّحَاسِ وَبِإِعْطَاءِ البَيْتِ كِفَايَتَهُ وَاللهُ هُوَ الكَافِي الغَيْقُ الحَمِيدُ . . ) .

<sup>(</sup>١) المارستان: المشفى.

<sup>(</sup>٢) الزوايا: المآوي للغرباء يحلون بها مجاناً.

لَمْ يُقَصِّرِ المَلِكُ نُورُ الدِّينِ مَلِكُ دِمَشْقَ فِي العَمَلِ بِوَصِيَّةِ الشَّيْخِ يُوسُفَ أَبِي يَعْقُوبَ ، الَّذِي كَانَ حَارِساً لِبُسْتَانِهِ ، وَطَلَبَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ يُوسُفَ أَبِي يَعْقُوبَ ، الَّذِي كَانَ حَارِساً لِبُسْتَانِهِ ، وَطَلَبَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَلُمْ يَعْرِفْ لَهُ مَوْطِناً وَلاَ مَقَرَّا حَتَّىٰ وَافَاهُ الأَجَلُ المَحْتُومُ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ الأَمِينُ المُنَادِمُ لِلسُّلْطَانِ أَبِي عَنَانٍ سُلْطَانِ فَاسَ بِالمَغْرِبِ:

ـ تِلْكَ هِيَ حِكَايَةُ صَاحِبِ الكَرَامَاتِ الشَّيْخِ أَبِي يَعْقُوبَ يُوسُفَ، حَارِسِ البُسْتَانِ . . فَكَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ ! .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ:

- لاَ فُضَّ فُوكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، يَا بْنَ بَطُّوطَة ، وَإِلَيَّ المَزِيدُ مِنْ هَذِهِ اللهِ ، اللهِ اللهِ ، وَقَقَكَ اللهُ . العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ وَالطَّرَائِفِ وَالتُّحَفِ ، وَقَقَكَ اللهُ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، شَمْسُ الدِّينِ الشَّيهِرُ بِابْنِ بَطُّوطَة :

\_ أَنَا عِنْدَ أَمْرِ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَبِي عَنَانٍ وَقْتَ مَا يَشَاءُ . .

طَوىٰ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ سِنْجِلَ الكِتَابَةِ عَنْ حِكَايَةِ حَارِسِ البُسْتَانِ ، وَكُلُّهُمْ فِي سُرُودٍ وَانْشِرَاحٍ . وَكُلُّهُمْ فِي سُرُودٍ وَانْشِرَاحٍ .

谷谷 谷谷 公公

\*\*

☆





مراجعة أممرسيرالترفوو

إعداد سحبرُ لاهناو *دمح*رَرابو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

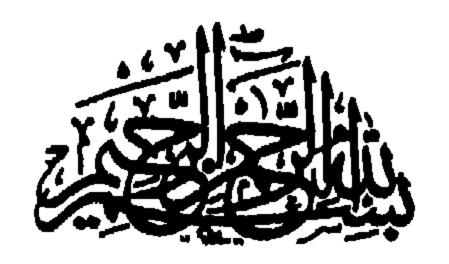

# منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الدار:

سورية . حلب ـ خلف القندق السياحي ص.ب: 78

طاتنة 2213129 / 2269599 **فاكس: 2213129** 3 **فاكس**: 4963 21 2213129

email: qalamrab@scs-net.org

# جنة البلكان

اتَّخَذَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مَجْلِسَهُ فِي صَدْرِ قَاعَةِ العَرْشِ ، بِمَدِينَةِ فَاسَ المَغْرِبِيَةِ ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَدِيمُهُ المُتَحَدِّثُ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، وكَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ . وكَانَ السُّلْطَانُ فِي تِلْكَ اللَيْلَةِ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ مَسْرُورَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ . وكَانَ السُّلْطَانُ فِي تِلْكَ اللَيْلَةِ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ مَسْرُورَ الخَاطِرِ ، فَاسْتَقْبَلَ ضَيْفَيْهِ بِالتِّرْحَابِ وَالابْتِسَامِ وَبَادَرَ الأَوَّلَ مِنْهُمَا وَهُو الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَة :

\_ إِلَىٰ أَيْنَ بَلَغْتَ بِنَا فِي رِحْلَتِكَ المَيْمُونَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَعَهْدُنَا بِكَ أَنْنَ بَلَغْتَ بِنَا فِي رِحْلَتِكَ المَيْمُونَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَعَهْدُنَا بِكَ أَنْتَ قَاصِداً الحَجَّ إِلَىٰ بَيْتِ الله الحَرَامِ فِي مَكَّةَ المَكَرَّمَةِ . . .

## قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ صَدَقْتَ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ فِي مَعْرِفَةِ وِجْهَتِي وَقَصْدِي ، وَأَنَا فِي طَرِيقِي لِلوُصُولِ بِكَ إِلَىٰ هُنَاك وَلَكِنْ رُوَيْداً ، فَقَدِ اخْتَارَ لِيَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ أَنْ أَدْخُلَ الحِجَازَ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ وَهَأَنَا بِكَ عَلَىٰ وَتَعَالَىٰ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ أَنْ أَدْخُلَ الحِجَازَ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ وَهَأَنَا بِكَ عَلَىٰ وَتَعَالَىٰ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ أَنْ أَدْخُلَ الحِجَازَ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ وَهَأَنَا بِكَ عَلَىٰ

أَبُوابِ دِمَشْقَ، وَدِمَشْقُ هِيَ التِي تَفْضُلُ جَمِيعَ البِلادِ حُسْناً، وَتَقَدَّمُهَا جَمَالاً، وَكُلُّ وَصْفِ قَاصِرٌ عَنْ مَحَاسِنِهَا وَإِنْ طَالَ. وَقَدْ قَالَ عَنْهَا سَابِقِي فِي الفَضْلِ الرَّحَّالَةُ أَبُو الحُسَيْنِ بْنُ جُبَيْر : هِيَ جَنَّةُ المَشْرِقِ، سَابِقِي فِي الفَضْلِ الرَّحَالَةُ أَبُو الحُسَيْنِ بْنُ جُبَيْر : هِيَ جَنَّةُ المَشْرِقِ، وَعَرُوسُ المُدُنِ، تَحَلَّتْ بِأَزَاهِرِ الرَّيَاحِينِ، وَتَجَلَّتْ فِي حُلَلٍ مِنَ البَسَاتِينِ، رَبُوتُهَا ذَاتُ ظِلَّ ظَلِيلٍ، وَمَاءٍ سَلْسَبِيلٍ، وَرِيَاضُهَا تُحْيِي النَّقُوسَ بِنَسِيمِهَا العَلِيلِ. امْتَدَّتْ بِشَرْقِيهَا غُوطَتُهَا الخَضْرَاءُ امْتِدَادَ النَّقُوسَ بِنَسِيمِهَا العَلِيلِ. امْتَدَّتْ بِشَرْقِيهَا غُوطَتُهَا الخَضْرَاءُ امْتِدَادَ البَصَرِ، وَصَدَقَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهَا : البَصَرِ، وَصَدَقَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهَا : البَصَرِ، وَصَدَقَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهَا : إِنْ كَانَتْ فِي النَّمَاءِ فَهِي دِمَشْقُ لاَ شَكَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي السَّمَاءِ فَهِيَ تُسَامِيهَا وَتُحَاذِيها. . .

## قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

- عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَصِفَ لَنَا دِمَشْقَ عَلَىٰ أَعُورٍ ، أَنَّهَا أَعْجُوبَةٌ مِنْ أَعَاجِيبِ الدَّهْرِ ، فَاقْتَصَرْ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ عَشَرَةِ أُمُورٍ ، فَاقْتَصَرْ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ عَشَرَةِ أُمُورٍ ، فَقَدْ قِيلَ مِنْ قَبْلِنَا ( مَنْ عَشَرَ فَقَدْ بَشَرَ ) فَهَاتِ بَشِّرْ بِمَا عِنْدَكَ ، وَضَعْ فِي فَقَدْ قِيلَ مِنْ قَبْلِنَا ( مَنْ عَشَرَ فَقَدْ بَشَرَ ) فَهَاتِ بَشِّرْ بِمَا عِنْدَكَ ، وَضَعْ فِي عُهْدَةِ كَاتِبِنَا ابْنِ جُزِّيِّ سِجِلًا حَافِلًا ، لاَتَتْرُكُ بِهِ فَرْضاً وَلاَنافِلاً . .

## أَجَابَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ لَقَدْ قَنِعْتَ يَا مَوْلاَيَ بِيسِيرٍ ، وَمَا يُقَالُ فِي دِمَشْقَ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ ، وَمَا يُقَالُ فِي دِمَشْقَ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ ، وَمَا يُقَالُ فِي دِمَشْقَ أَكْثَرُ بِكَثِيرٍ ، وَمَا يُقَالُ القَرِيضِ وَالمَشَاعِرِ . وَهَأَنَذَا أَبْدَؤُكَ بِمَا يَسُرُّ الخَاطِرَ بِمَا ذَكَرَهُ عَنْهَا أَرْبَابُ القَرِيضِ وَالمَشَاعِرِ .

هُنَا تَدَخَّلَ فِي الحَدِيثِ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٌّ وَقَالَ :

\_ إِذَا ذُكِرَ الشَّعْرُ فِي دِمَشْقَ ، فَاتْرُكَا ذَلِكَ عَلَيَّ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ خُذْ عَنْ صَاحِبِكَ ابْنِ بَطُّوطَةَ الجَانِبَ الأُوَّلَ مِنَ الجَوَانِبِ العَشَرَةِ ، وَاخْتَرْ مَا تَخْتَارُ مِنَ النَّظْمِ مُجْزِياً وَجَمِيلاً وَاخْتَصِرْ مَا اسْتَطَعْتَ لِئَلا تَجِيءَ بِهِ مُسْتَهْجَناً مَمْلُولاً .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ اسْمَعْ يَا مَوْلاَيَ :

إِنْ تَكُنْ جَنَّةُ الخُلُودِ بِأَرْضِ فَدِمَشْقٌ وَلاَتَكُونُ سِواهَا أَوْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ فِهِيَ عَلَيْهَا قَدْ أَبَدَتْ هَوَاءَهَا وَهَواهَا أَوْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ فِهِيَ عَلَيْهَا قَدْ أَبَدَتْ هَوَاءَهَا وَهَواهَا

وَقَدْ سَمِعْتُ وَالِدِي يُنشِدُ فِي وَضْفِ مَحَاسِنِ دِمَشْقَ غَيْرَ مَرَّةٍ:

دِمَشْقُ بِنَا شَوْقٌ إِلَيْهَا مُبْرِّحٌ وَإِنْ لَجَّ وَاشِ أَوْ أَلَحَّ عَذُولُ بِمَا السَّمَالِ شَمُولُ(١) بِهَا الحَصْبَاءُ دُرُّ وَتُرْبُهَا عَبِيرٌ، وَأَنْفَاسُ الشَّمَالِ شَمُولُ(١)

وَقَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا:

أُمَّا دِمَشْتُ فَجَنَّةٌ يَنْسَىٰ بِهَا الوَطَنَ الغَرِيبُ فِي مَوْطِنِ غَنَّىٰ الحَمَامُ بِهِ عَلَىٰ رَقْصِ القَضِيبُ (٢) فِي مَوْطِنٍ غَنَّىٰ الحَمَامُ بِهِ عَلَىٰ رَقْصِ القَضِيبُ (٢) وَغَلَدُ وَقُصِ القَضِيبُ وَعَلَيبُ وَعَلَي مَوْطِيبُ وَعَلَيبُ فَي فَرَحٍ وَطِيبُ وَعَلَيبُ فَي فَرَحٍ وَطِيبُ قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ وَأَيْنَ هَذَا مِمَّا قَالَهُ أَبُو عُبَادَةَ البُحْتُرِيُّ فِي مَحَاسِنِ دِمَشْقَ:

أُمَّا دِمَشْقُ فَقَدْ أَبَدَتْ مَحَاسِنَهَا وَقَدْ وَقَدْ وَقَىٰ لَكِ مُطْرِيهَا (٣) بِمَا وَعَدَا إِذَا أَرَدْتَ مَلأَتَ العَيْنَ مِنْ بَلَدٍ مُسْتَحْسَنٍ وَزَمَانٍ يُشْبِهُ البَلَدَا

<sup>(</sup>١) الشُّمول: الخمرة، وعنى بها طيبَ الهواء المنعش.

<sup>(</sup>٢) القضيب: الغصن.

<sup>(</sup>٣) مطريها: مادحها.

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ لِنَطُو صَفْحَةَ الشُّعْرِ إِلَىٰ أُمُورٍ أُخْرَىٰ . .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

ـ الأَمْرُ الثَّانِي الذِي تَتَمَيَّرُ بِهِ دِمَشْقُ جَامِعُهَا الأُمُوِيُّ الذِي تَوَلَّىٰ بِنَاءَهُ وَإِتْقَانَهُ ، أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ الولِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَزيَّنَهُ بِفُصُوصِ الذَّهَبِ المَعْرُوفَة بِالفُسَيْفُسَاءَ . لَهُ أَرْبَعَةُ أَبُوابٍ ، وتَنْعَقِدُ فِيهِ فَصُوصِ الذَّهَبِ المَعْرُوفَة بِالفُسَيْفُسَاءَ . لَهُ أَرْبَعَةُ أَبُوابٍ ، وتَنْعَقِدُ فِيهِ حَلَقَاتُ التَّدْرِيسِ فِي فُنُونِ العِلْمِ . وَأَئِمَّتُهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ إِمَاماً جَمَعُوا حَلَقَاتُ التَّدْرِيسِ فِي فُنُونِ العِلْمِ . وَأَئِمَّتُهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ إِمَاماً جَمَعُوا المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ مِنْ شَافِعِيِّ وَمَالِكِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَحَنَبُلِيٍّ .

وَأَضَافَ الرَّجَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً قَائِلاً:

\_ وَالأَمْرُ الثَّالِثُ يَا مَوْلاَيَ أَبْوَابُ دِمَشْقَ الثَّمَانِيَةُ ، وَمِنْهَا: بَابُ الجَابِيةِ ، وَالبَابُ الصَّغِيرُ ، وَبَابُ الفَرَادِيسِ . . وَتِلْكَ الأَبْوَابُ تَجْمَعُ عَدَداً مِنَ المَشَاهِدِ وَالمَزَارَاتِ مِنْهَا قَبْرُ بِلالٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَقَبْرُ عَداً مِنَ المَشَاهِدِ وَالمَزَارَاتِ مِنْهَا قَبْرُ بِلالٍ مُؤذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَقَبْرُ أَبِي عَبَادَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي اللهِ عَنْهُ أَبِي اللهِ عَنْهُ إِللهِ مَنْقَ .

وَأَضَافَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- وَرَابِعُ مَا أَتَعَرَّضُ إِلَىٰ ذِكْرِهِ أَرْبَاضُ دِمَشْقَ ، وَهِيَ كَالمُدُنِ الصَّغِيرَةِ ، لَكِنَّهَا فَسِيحَةُ السَّاحَاتِ ، عَامِرَةٌ بِالسُّكَّانِ وَالبُنْيَانِ ، وَفِي الصَّغِيرَةِ ، لَكِنَّهَا فَسِيحَةُ السَّاحَاتِ ، عَامِرَةٌ بِالسُّكَّانِ وَالبُنْيَانِ ، وَفِي الصَّالِحِيَّةِ ، وَهِيَ مَلِينَةٌ عَظِيمَةٌ لَهَا سُوقٌ لاَنظِيرَ الجِهةِ الشَّمَالِيَّةِ رَبَّضُ الصَّالِحِيَّةِ ، وَهِيَ مَلِينَةٌ عَظِيمَةٌ لَهَا سُوقٌ لاَنظِيرَ للجَهةِ الشَّمَالِيَّةِ رَبَّضُ الصَّالِحِيَّةِ ، وَهِيَ مَلِينَةٌ عَظِيمَةٌ لَهَا سُوقٌ لاَنظِيرَ للجَهةِ الشَّمَالِيَةِ مَنْ الله عَنْهُ ، وَفِيهَا مَسْجِدٌ جَامِعٌ وَمَارِسْتَان ، وَأَهْلُوهَا عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلَ رَضِيَ الله عَنْهُ .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً بَعْدَ أَنْ التَقَطَ أَنْفَاسَهُ وَاسْتَحَتَّ ذَاكِرَتَهُ :

- وَخَامِسُ الْأُمُورِ العَجِيبَةِ المُعْجِبَةِ جَبَلُ قَاسَيُونَ فِي شَمَالِ دِمَشْقَ ، وَالصَّالِحِيَّةُ فِي سَفْحِهِ ، وَهُو شَهِيرُ البَرَكَةِ لأَنَّهُ مَصْعَدُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ، وَمِنْ مَشَاهِدِهِ الكَرِيمَةِ الغَارُ الذِي وُلِدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَمِنْهَا كَهْفُ بِأَعْلَىٰ الجَبَلِ يُنْسَبُ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَعَلَيْهِ بِنَاءٌ السَّلاَمُ ، وَمِنْهَا كَهْفُ بِأَعْلَىٰ الجَبَلِ يُنْسَبُ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَعَلَيْهِ بِنَاءٌ وَبِأَسْفَلِهِ مَغَارَةٌ الجُوعِ . .

قَاطَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ مُحَدِّثُهُ ابْنَ بَطُوطَةً قَائِلاً:

- أَعُوذُ بِالله مِنَ الجُوعِ وَالعَطَشِ . . مَا حِكَايَةُ هَذِهِ المَغَارَةِ ؟ وَلِمَاذَا عُرِفَتْ بِهَذَا الاسْمِ ؟ ! . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةُ:

- ذَكَرُوا أَنَّهُ قَدْ أَوَىٰ إِلَىٰ المَغَارةِ سَبْعُونَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنْ رِجَالِ الله الصَّالِحِينَ فَاحْتَبَسَهُمْ حَابِسٌ ، وَضَلُّوا طَرِيقُهُمْ إِلَىٰ بَابِ المَغَارةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ إِلاَّ رَغِيفٌ وَاحِدٌ ، وتَسَرَّبَ إِلَيْهِمُ المَاءُ مِنْ صَخْرَةٍ بِأَعْلَىٰ المَغَارةِ فَشَرِبُوا .

أَمَّا الطَّعَامُ فَمَا زَالَ أَحَدُهُمْ يَدْفَعُ بِالرَّغِيفِ إِلَىٰ صَاحِبِهِ مُؤْثِراً إِيَّاهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَتَّىٰ مَاتَ الجَمِيعُ جُوعاً ، وَعُرِفَتْ المَغَارَةُ مِنْ بَعْدِهِمْ بِمَغَارَةِ نَفْسِهِ حَتَّىٰ مَاتَ الجَمِيعُ جُوعاً ، وَعُرِفَتْ المَغَارَةُ مِنْ بَعْدِهِمْ بِمَغَارَةِ المُعَارَةِ مَسْجِدٌ مَبْنِيُّ تُوقَدُ فِيهِ السُّرُجُ لَيْلاً وَنَهَاراً الجُوعِ ، وَعَلَىٰ هَذِهِ المَعْارَةِ مَسْجِدٌ مَبْنِيُّ تُوقَدُ فِيهِ السُّرُجُ لَيْلاً وَنَهَاراً قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ هَذَا خَبَرٌ مِنْ عَجَائِبِ الأَخْبَارِ وَقِصَّةٌ مِنْ عَجَائِبِ القِصَصِ، وَلَكِنْ لاَتُسْ مَا مَعَكَ مِنْ عَجَائِبِ دِمَشْقَ الأُخْرَىٰ ، وَعِلْمِي أَنَّكَ قَدْ ذَكَرْتَ لاَتُسْ مَا مَعَكَ مِنْ عَجَائِبِ دِمَشْقَ الأُخْرَىٰ ، وَعِلْمِي أَنَّكَ قَدْ ذَكَرْتَ خَمْسَةً مِنَ العَشَرَةِ التِي وَعَدْتَ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ صَدَقْتَ يَا مَوْلاَيَ ، وَهَأَنَذَا فِي طَرِيقِي لإَطْرَافِكَ بِخَبَرِ رَبُّوةً دِمَشْقَ وَالقُرَىٰ التِي تُوالِيهَا . . وَسَادِسُ الأُمُورِ مِنَ المَشْهُورِ المَشْهُودِ المَشْهُودِ بِدِمَشْقَ يَلْكَ الرَّبُوةُ فِي آخِرِ جَبَلِ قَاسَيُونَ وَهِيَ رَبُوةٌ مُبَارِكَةٌ ذَاتُ قَرَارِ مَكِينِ ، يَلْكَ الرَّبُوةُ فِي آخِرِ جَبَلِ قَاسَيُونَ وَهِيَ رَبُوةٌ مُبَارِكَةٌ ذَاتُ قَرَارِ مَكِينِ ، كَانَتْ مَأْوَىٰ المَسِيحِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَأُمّهِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ . وَهِي مِنْ أَخْمَلِ مَنَاظِرِ الدُّنْيَا وَمُتَنَزَّهَاتِهَا . وَهَذِهِ الرَّبُوةُ المُبَارِكَةُ هِي رَأْسُ بَسَاتِينِ دِمَشْقَ ، وَبِهَا مَنَابِعُ مِيَاهِهَا . وَهِذِهِ الرَّبُوةُ وَمَاحَوْلُهَا قُرَىٰ مَشْهُورَهُ وَمَاحُولُهَا قُرَىٰ مَشْهُورَهُ وَمَاحُولُهَا لاَ يَخْتَلِفُونَ عَنْ فِيهَا الحَمَّامَاتُ وَالمَسَاجِدُ الجَامِعَةُ وَالأَسْوَاقُ ، وَسُكَّانُهَا لاَ يِخْتَلِفُونَ عَنْ فِيهَا الحَمَّامَاتُ وَالمَسَاجِدُ الجَامِعَةُ وَالأَسْوَاقُ ، وَسُكَّانُهَا لاَ يِخْتَلِفُونَ عَنْ شُكَانِ الحَوَاضِرِ فِي شَتَّىٰ مَنَاخِي حَيَاتِهُمْ وَأَعْرَافِهِمْ .

وَأَمَّا سَابِعِ الأُمُورِ يَا مَوْلاَيَ ، فَهُو نَهْرُ بَرَدَىٰ الذِي جَمَعَ إِلَيْهِ سَبْعَةَ انْهُرٍ ، وَأَكْبَرُ هَذِهِ الأَنْهُرِ المُسَمَّىٰ بِنَهْرِ تُورةَ بِشُقُّ الحَجَرَ الصَّلْدَ وَيَنْدَفِعُ فِي هُوَ وَكَالْغَارِ الكَبِيرِ . وَالعَجِيبُ المُعْجِبُ فِي الأَنْهُرِ السَّبْعَةِ المُجْتَمِعَةِ فِي هُو وَ كَالغَارِ الكَبِيرِ . وَالعَجِيبُ المُعْجِبُ فِي الأَنْهُرِ السَّبْعَةِ المُجْتَمِعةِ فِي هُو وَ كَالغَارِ الكَبِيرِ . وَالعَجِيبُ المُعْجِبُ فِي الأَنْهُرِ السَّبْعَةِ المُجْتَمِعةِ فِي هُو بَرَدَىٰ ، أَنَّهَا تَذْهَبُ فِي طُرُقِ شَتَىٰ فَتَحَارُ الأَعْيُنُ فِي حُسْنِ اجْتِمَاعِهَا وَانْدِفَاعِهَا وَانْدِفَاعِهُا وَالْعَنْعُةِ وَالْعَمْ وَلَا لَعَلْمَ عَلَالْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ فَلَعْمَا مِنْ الْعَنْفُونَ عَمَالُ الرَّافِقِ الْعَلَامِ الْوَصْفَى . . أَنْ يُغِيطُ بِهِ الوصْفُ . . . أَنْ يُخِيطَ بِهِ الوصْفُ . . . أَنْ يُعْمِلُهُ الْوَالْمُ فَيْ الْوَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ ال

وَنَامِنُ مَا أَذْكُرُهُ مِنْ مَعَالِمِ دِمَشْقَ وَمَرَابِعِهَا تَعَدُّدُ المَسَاجِدِ وَالمَدَارِسِ وَالمَشَاهِدِ، وَلاَ سِيَّمَا الخَوانِقُ<sup>(۱)</sup> الصُّوفِيَّةُ، فَفِيهَا تُجْرَىٰ النَّفَقَةُ وَالكِسُوةُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهَا غَرِيبًا عَلَىٰ خَيْرٍ، لَمْ يِزَلْ مَصُونًا عَنْ بَدْلِ مَاءِ وَالكِسُوةُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهَا غَرِيبًا عَلَىٰ خَيْرٍ، لَمْ يِزَلْ مَصُونًا عَنْ بَدْلِ مَاءِ وَجُهِهِ، مَحْفُوظَ المُرُوءَةِ وَالكَرَامَةِ. وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَافِيَةً وَاقْتِدَاراً، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المِهنِ وَجَدَ أَسْبَابًا مُهَيِّئَةٌ لِلمَعَاشِ، كَحِرَاسَةِ وَاقْتِدَاراً، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المِهنِ وَجَدَ أَسْبَابًا مُهَيِّئَةٌ لِلمَعَاشِ، كَحِرَاسَةِ وَاقْتِدَاراً، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المِهنِ وَجَدَ أَسْبَابًا مُهَيِّئَةٌ لِلمَعَاشِ، كَحِرَاسَةِ وَلِقْتَدَاراً، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المِهنِ وَجَدَ أَسْبَابًا مُهَيِّئَةٌ لِلمَعَاشِ، كَحِرَاسَةِ وَلِقْتَدَاراً، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المِهنِ وَجَدَ أَسْبَابًا مُهَيِّئَةٌ لِلمَعَاشِ، كَحِرَاسَةِ وَيَوْدَ وَيَوْدِحُ ، وَمَنْ أَرَادَ طَلَبَ العِلْمِ أَوْ التَّقُرُّغَ لِلعِبَادَةِ وَجَدَ الإِعَانَةِ التَّامَةَ عَلَىٰ وَيَرُوحُ ، وَمَنْ أَرَادَ طَلَبَ العِلْمِ أَوْ التَّقُرُعُ لِلعِبَادَةِ وَجَدَ الإَعْانَةِ التَّامَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ . وَلَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَنَّ أَهْلَ دِمَشْقَ يُحْسِنُونَ الظَنَّ بِالمَعَارِبَةِ وَيُطْمَئِنُونَ وَالأَوْلَادِ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الْفَاسِيُّ المَغْرِبِيُّ مُخَاطِبًا مُحَدِّثَهُ الرَّحَّالَةَ أَبْنَ بَطُّوطَةً:

\_ أَنَا مَغْرِبِيٍّ مِنْ فَاسَ ، وَأَنْتَ مَغْرِبِيٍّ مِنْ طَنْجَةً ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّثْنَا بِمَا خَبَرْتَهُ وَجَرَّبْتَهُ مِنْ حُبِّ الدِّمَشْقِيَّةِ الكِرَامِ لِلمَغَارِبَةِ الأَغْرَابِ مِنْ أَمْثَالِكَ بِمَا خَبَرْتَهُ وَجَرَّبْتَهُ مِنْ حُبِّ الدِّمَشْقِيَّةِ الكِرَامِ لِلمَغَارِبَةِ الأَغْرَابِ مِنْ أَمْثَالِكَ بِمَا خَبَرْتَهُ وَجَرَّبْتَهُ مِنْ حُبِّ الدِّمَشْقِيَّةِ الكِرَامِ لِلمَغَارِبَةِ الأَغْرَابِ مِنْ أَمْثَالِكَ لِيَكُونَ مِنْهَا فِي الذَّاكِرَةِ وَالخَاطِرِ مَا يَقُولِي بَيْنَنَا الأَوَاصِرَ ؟ أ . . .

<sup>(</sup>١) العخوانق: جمع خانقان وهو المأوى والمعتكف الصوفي .

\_ لَمَّا وَرَدْتُ إِلَىٰ دِمَشْقَ ، عَرَفْتُ فِيهَا الشَّيْخَ نُورَ الدِّينِ السَّخَاوِيَّ مُدَرِّسَ المَالِكِيَّةِ، وَتَعَمَّقَتْ بَيْنَا الصُّحْبَةُ فَدَعَانِي لأَفْطِرَ عِنْدَهُ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ ، فَحَضَرْتُ عِنْدَهُ عَلَىٰ مَائِدَةِ الإفطارِ أَرْبَعَ لَيَالٍ أَكْرَمَنِي فِيهَا غَايَةً الإِكْرَامِ ، وَفِي خَامِسِ الليَالِي مَرِضْتُ بِالحُمَّىٰ فَغِبْتُ عَنْهُ ، فَبَعَثَ خَادِمَهُ فِي طَلَبِي ، فَاعْتَذَرْتُ بِالمَرَضِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِأُمْرِي جَاءَ وَصَحِبَنِي إِلَىٰ ضِيَافَتِهِ، وَلَمْ يَقْبَلُ لِي فِي مُجَانَبَتِهِ عُذُراً. وَلَمَّا أَرَدْتُ الانْصِرَافَ تَخَفِيفًا عَنْهُ وَتَحَرُّجًا مِنَ الإِثْقَالِ مَنَعَنِي مِنْ ذَلِكَ قَائِلاً: احْسِبْ دَارِي هَذِهِ دَارِكَ ، أَوْ دَارَ أَبِيكَ ، أَوْ أَخِيكَ ، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ طَبِيبٍ ، وَأَنْ يُعْمَلَ بِنَصِيحَةِ الطّبيبِ فِي خِدْمَتِي ، وَفِي إِعْدَادِ مَا يَنْفَعُنِي مِنَ الطّعَام وَالشَّرَابِ، وَالمُواظَبَةِ عَلَىٰ تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ. وَأَقَمْتُ فِي دَارِ القَاضِي السَّخَاوِيِّ أَطْيَبَ إِقَامَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ العِيدِ ، وَحَضَرْتُ المُصَلَّىٰ وَقَدْ شَفَانِي الله تَعَالَىٰ مِمَّا أَصَابَنِي . وَكَانَ مَالِي قَدْ نَفِدَ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِذَلِكَ وَعَلِمَ بِنِيَّةِ ارْتِحَالِي عَنْ دِمَشْقَ اكْتَرَىٰ لِي جِمَالاً ، وَأَعْطَانِي زَاداً وَفِيراً ، وَدَرَاهِمَ

كَافِيَةٌ ، وَقَالَ لِي : هَذِهِ بَعْضُ عِدَّتِكَ ، وَعَسَىٰ أَنْ تَذْكُرَنِيَ بِالخَيْرِ ، وَاللَّهُ مَوْتَكُ ، وَعَسَىٰ أَنْ تَذْكُرَنِيَ بِالخَيْرِ ، وَأَنَا لَمْ أَجِدْ وَرَاحَ يَعْتَذِرُ اعْتِذَارَ الكِرَامِ عَمَّا بَدَرَ عَنْهُ تِجَاهِي مِنْ تَقْصِيرٍ ، وَأَنَا لَمْ أَجِدْ مِنْهُ إِلاّ الكَرَمَ وَرِحَابَةَ الضِّيَافَةِ وَحُسْنَ الخُلُقِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حَسْبُكَ مَا رَوَيْتَ لِي مِنْ هَذِهِ الحِكَايَةِ ، وَالمَأْثَرَةِ العَجِيبَةِ لَدَىٰ صَاحِبِكَ القَاضِي . . وَقَدْ بِتُ مُقْتَنِعاً بِطِيبِ أَهْلِ دِمَشْقَ وَكَرَمِهِم ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِكَ يَا ابْنَ بَطُّوطَةَ رَاضِياً مَرْضِيًا بِإِذْنِ الله .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ هَلْ يَأْذُنُ لِي مَوْلاَيَ بِأَنْ أُحَدِّثَهُ بِتَاسِعِ مَاحَدَّثُتُ بِهِ مِنَ الأُمُورِ الأُمُورِ العُجِيبةِ ، وَهُوَ رَمَضَانُ الدِّمَشْقِيُّ أَوْ رَمَضَانُ فِي دِمَشْقَ ؟!

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ:

\_ لَكَ ذَلِكَ فَتَحَدَّثُ مَشْكُوراً وَمَأْجُوراً .

قَالَ الرَّحَّالَةُ وَالنَّدِيمُ المُسَامِرُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ اعْلَمْ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ مَا رَأَيْتُ وَسَمِعْتُ بِدِمَشْقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّبَمَا

يَرْجِعُ إِلَىٰ شَيءٍ فِي نَفُوسِهِم مِنْ التُّقَىٰ وَالوَرَعِ وَالتَّحَابُبِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ، وَهُو أَمَرٌ يَفُوقُ المَظْهَرَ ، فَمِنْ فَضَائِلِهِمْ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي لَيَالِي وَهُو أَمْرٌ يَفُوقُ المَظْهَرَ ، فَمِنْ فَضَائِلِهِمْ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ وَحْدَهُ بَتَاتاً . وَالدِّمَشْقِيُّ إِذَا كَانَ مِنَ الأُمْرَاءِ وَالقُضَاةِ وَالكَبَرَاءِ دَعَا أَصْحَابَهُ وَمَا جَرَىٰ فِي عِلْمِهِ مِنْ ذَوِي الفَقْرِ وَالحَاجَةِ يُفْطِرُونَ عِنْدَهُ . وَمَنْ كَانَ مِنَ التُّجَّارِ المَيْسُورِينَ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعَ الأُمْرَاءُ وَالكِبَارُ وَالسَّرَاةُ وَمَنْ كَانَ مِنَ التُّجَارِ المَيْسُورِينَ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعَ الأُمْرَاءُ وَالكِبَارُ وَالسَّرَاةُ اقْتِدَاءً بِهِمْ . أَمَّا الضَّعَفَاءُ وَأَهْلُ البَادِيَةِ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي دَارِ الْتَيْسُورِينَ مَنْ أَهْلُ البَادِيَةِ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي دَارِ أَحَدِهِمْ أَوْ فِي مَسْجِدٍ ، يَأْتِي كُلُّ مِنْهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَيُغُطِرُونَ جَمِيعاً عَلَىٰ أَعْلَاهُ وَاحِدَةٍ . . هَذَا مَا وَجَدْتُهُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ . . .

## قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ:

- أَحْسَنْتَ فِيمَا رَوَيْتَهُ عَنْ دِمَشْقَ وَأَخْبَارِهَا وَعَجَائِبِهَا وَكَأَنَّكَ قَدْ نَقَلْتَنَا إِلَيْهَا عَيَاناً وَمُشَاهَدَةً وَجَعَلْتَنَا مُشْتَاقِينَ لأَنْ نَحُلَّ دِيَارَهَا المَعْمُورَة . . وَلَكِنْ يَا ابْنَ بَطُوطَة هَلْ وَجَدْتَ فِي أَهْلِ دِمَشْقَ وَطَبَائِعِهِمْ تَزَمُّتاً وَانْصِرَافاً وَلَكِنْ يَا ابْنَ بَطُوطَة هَلْ وَجَدْتَ فِي أَهْلِ دِمَشْقَ وَطَبَائِعِهِمْ تَزَمُّتاً وَانْصِرَافاً عَنْ النُّذَيْ الْمُتَعَوِّفَةِ الزَّاهِدِينَ ؟ !

قَالَ الرَّحَالَةُ المُنَادِمُ لِلسُّلْطَانِ:

- كَلَّا يَا مَوْلاَيَ ، فَهُمْ لاَ يَنْسَوْنَ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْمَلُونَ يَوْمَ السَّبْتِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ عَمَلاً يُذْكَرُ بَلْ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَىٰ المُتَنَزَّهَاتِ وَشُطُوطِ الأَنْهَارِ وَدَوْحَاتِ الأَشْجَارِ بَيْنَ البَسَاتِينِ الخَضْرَاءِ إِلَىٰ المُتَنَزَّهَاتِ وَشُطُوطِ الأَنْهَارِ وَدَوْحَاتِ الأَشْجَارِ بَيْنَ البَسَاتِينِ الخَضْرَاءِ وَالمِيَاهِ الجَارِيَةِ ، يَقْضُونَ فِيهَا نَهَارَاتِهِمْ إِلَىٰ اليْلِ ، وَقَدْ تَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ يُولَعُ بِالمَعَازِفِ وَالأَنْعَامِ ، فَقَالَ فِيهِمْ قَائِلٌ مِنْ الشُّعَرَاءِ :

خَيِّمْ بِجِلَّقَ بَيْنَ الكَاسِ وَالوَتَرِ فِي جَنَةٍ هِيَ مِلْءُ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَقُلْ لِمَنْ لاَمَ فِي لَذَّاتِهِ بَشَراً دَعْنِي ، فَإِنَّكَ عِنْدِي سُوقَةُ البَشَرِ وَقُلْ لِمَنْ لاَمَ فِي لَذَّاتِهِ بَشَراً دَعْنِي ، فَإِنَّكَ عِنْدِي سُوقَةُ البَشَرِ قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ :

\_ الحَمْدُ للهِ الذِي لَمْ يَجْعَلْنَا مِنْ سُوقَةِ البَشَرِ . . وَرَدَّد الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة وَرَاءَ سُلْطَانِهِ أَبِي عِنَانٍ : .

\_ الحَمْدُ للّهِ . . الحَمْدُ للّهِ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ لَقَدْ وَفَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَا رَوَيْتَ مِنْ أَخْبَارِ دِمَشْقَ جَنَّةِ البُلْدَانِ وَدُرَّةٍ

الأَوْطَانِ ، وَلَكِنْ لاَ تَحْسِبْ أَنَّنَا قَدْ أَعْفَيْنَاكَ مِنْ ذِكْرِ الأَمْرِ العَاشِرِ الذِي الأَوْطَانِ ، وَلَكِنْ لاَ تَحْسِبْ أَنَّنَا قَدْ أَعْفَيْنَاكَ مِنْ ذِكْرِ الأَمْرِ العَاشِرِ الذِي تَتَمَيَّزُ بِهِ دِمَشْقُ عَنْ سِواهَا فِيمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ مِنَ الأَعَاجِيبِ الدَّهْرِيَّةِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَةً :

ـ لَكَ عَاشِرُ الأُمُورِ وَأَكْثَرُ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِنَا ابْنِ جُزِّيِّ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِنَا ابْنِ جُزِّيِّ . نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَىٰ كَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَوَجَدَهُ قَدْ اتَّكَا عَلَىٰ يَمِينِهِ نَظَرَ السُّلْطَانُ إِلَىٰ كَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَوَجَدَهُ قَدْ اتَّكَا عَلَىٰ يَمِينِهِ إِنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ . .

公公 公公 公公





مراجعة أممرحبرالشغرهوو

إعداد محبرُ لاهناو *دم*رَرابو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بطب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



# منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الداد:

سورية . حلب خلف الفندق السياحي س.ب: 78

ماتن 2 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 3

email: qalamrab@scs-net.org

# المَمْلُوكُ دَهْمَانُ

دَخَلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ فِي قَاعَةِ العَرْشِ فِي عَاصِمَتِهِ المَغْرِبِيَّةِ فَاسَ، وَقَدْ رَسَمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَلاَمِحَ مِنَ الجِدِّ وَالغَضَبِ المَغْرِبِيَّةِ فَاسَ، وَقَدْ رَسَمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَلاَمِحَ مِنَ الجِدِّ وَالغَضَبِ وَالاَسْتِيَاءِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِ كَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٍّ. وَلَمَّا بَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِيٍّ إِلَىٰ المَجْلِسِ مِنْ دُونِ ابْنِ بَطُوطَة ، أَلْقَىٰ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ السَّلامَ جُزِيٍّ إِلَىٰ المَجْلِسِ مِنْ دُونِ ابْنِ بَطُوطَة ، أَلْقَىٰ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ السَّلامَ بِالطَّرِيقَةِ المُعْتَادَةِ إِلاَّ أَنَّ السُّلْطَانَ لَمْ يَهُشَّ لَهُ وَاكْتَفَىٰ بِقَوْلِهِ:

\_ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا بْنَ جُزِّيٍّ .

وَأَوْمَا لَهُ بِالجُلُوسِ فَجَلَسَ صَامِتاً وَمَعَهُ السِّجِلُّ وَعِدَّةُ الكِتَابَةِ مِنْ قَرَاطِيسَ وَأَقْلاَمٍ وَمَحَابِرَ ، وَجَعَلَ يِتَلَهَّىٰ بِقَطِّ رَأْسِ القَصَبِ الذِي جُعِلَ قَرَاطِيسَ وَأَقْلاَمٍ وَمَحَابِرَ ، وَجَعَلَ يِتَلَهَّىٰ بِقَطِّ رَأْسِ القَصَبِ الذِي جُعِلَ قَرَاطِيسَ وَأَقْلاَمٍ وَمَحَابِرَ ، وَجَعَلَ يَتَلَهَّىٰ بِقَطِّ رَأْسِ القَصَبِ الذِي جُعِلَ قَرَاطِيسَ وَأَقَلاَمُ وَمَحَابِرَ ، وَجَعَلَ يَتَلَهَّىٰ بِقَطْ رَأْسِ القَصَبِ الذِي جُعِلَ قَلَما . وَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ الله أَنْ تَمُرَّ الأُمُورُ عَلَىٰ خَيْرٍ وَأَلاَ يُبَادِرَهُ السُّلُطَانُ بِمَا يَسُوءُ وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ بَابِ القَاعَةِ نَظَرَاتٍ مُتَرَدِّدَةً فِيهَا حِدَّةٌ وَاضْطِرَابٌ . يَسُوءُ وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ بَابِ القَاعَةِ نَظَرَاتٍ مُتَرَدِّدَةً فِيهَا حِدَّةٌ وَاضْطِرَابٌ .

حَتَّىٰ إِذَا لَحِظَ مِنْهُ السُّلْطَانُ ذَلِكَ جَهَرَ بِمَا فِي خَاطِرِهِ ، وَقَالَ لَهُ تَصْرِيحاً لاَ تَلْمِيحاً :

\_ عَسَاكَ لاَ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ابْنُ بَطُّوطَة . . فَأَحَبَّ ابْنُ جُزِّيٍّ أَنْ يَعَلَىٰ لاَ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ابْنُ بَطُّوطَة . . فَأَحَبَّ ابْنُ جُزِّيٍّ أَنْ يَعَلَىٰ مِنْ غَضَبِ يَمِيلَ بِالمَوْقِفِ مِنَ الجِدِّ إِلَىٰ المُزَاحِ ، عَسَىٰ أَنْ يُخَفِّفَ مِنْ غَضَبِ السُّلُطَانِ الذِي يَمِيلُ أَحْيَانًا إِلَىٰ المُسْتَطْرَفِ مِنَ الحَدِيثِ ، وَالفُكَاهِيَ السُّلُطَانِ الذِي يَمِيلُ أَحْيَانًا إِلَىٰ المُسْتَطْرَفِ مِنَ الحَدِيثِ ، وَالفُكَاهِيَ لِيُسَرِّيَ عَنْهُ هَمَّ السِّيَاسَةِ وَالرَّعَايَا . قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ سَامَحَ الله مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ ، وَكَيْفَ يَنَامُ ابْنُ جُزِّيِّ إِذَا لَمْ يِبْدَأُ ابْنُ بَطُّوطَةَ حَدِيثَهُ الطَّويلَ ؟ !

\_ قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ إِذَنْ أَنْتَ تَعْتَرِفُ بِذَنْبِكَ . .

قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ :

\_ بَلْ هُوَ القَلَمُ المَلُولُ الذِي يَكُبُو وَيَغْفُو ، وَأَتَظَاهَرُ بِالكَبْوُرُةِ وَالإِغْفَاءِ مِثْلَهُ قَبْلَ أَنْ أَقُومً رَأْسَهُ المِعْوَجَ وَأُدَبِّبُهُ بِبَرْيَةٍ لاَ تَرْحَمُ مِثْلَ هَذِهِ . .

وَشَرَعَ ابْنُ جُزِّيٌ يَبْرِي يَرَاعَ القَصَبِ بِشَفْرَةٍ حَادَّةٍ وَيَقُولُ :

- لأَقْتُلُنَّ هَذَا اليَرَاعَ بَرْياً بِالسِّكِينِ ، مَالَمْ يَتَشَفَّعْ بِهِ عِنْدِي مَوْلاَيَ السُّكُينِ ، مَالَمْ يَتَشَفَّعْ بِهِ عِنْدِي مَوْلاَيَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِذَاتِ نَفْسِهِ . .

### قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ أَمَّا الْقَلَمُ فَأَنَا شَفَيعُهُ لِكَثْرَةِ مَا خَطَّ عَلَىٰ القِرْطَاسِ مِنَ الأَخْبَارِ العَجِيبَةِ وَالوَقَائِعِ الغَرِيبَةِ . . أَمَّا أَنْتَ يَا بْنَ جُزِّيِّ فَلَنْ يَشْفَعَ لَكَ عِنْدِي الْعَجِيبَةِ وَالوَقَائِعِ الغَرِيبَةِ . . أَمَّا أَنْتَ يَا بْنَ جُزِّيٍّ فَلَنْ يَشْفَعَ لَكَ عِنْدِي بَعْدَ غَفُوبَكَ فِي مَجْلِسِي لَيْلَةَ أَمْسِ إِلاّ أَنْ تُعَدِّدَ لِي الأَمُورَ التِي أَحْصَاهَا الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، وَالتِي خَصَّ بِهَا دِمَشْقَ جَنَّةَ البُلْدَانِ فَإِنْ شِئْتَ هَاتِهَا الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة فِي سِجِلِّكَ ، مِنْ ذَاكِرَتِكَ الكَلِيلَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّنْتَهُ فِي سِجِلِّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّنْتَهُ فِي سِجِلِّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّنْتَهُ فِي سِجِلِّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّنْتِهُ وَإِمْلاَئِهِ . . وَإِنَّ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّنَتِهُ وَإِمْلاَئِهِ . . وَإِنَّ شِئْتَ اسْتَخْرِجْهَا مِمَّا دَوَّائِتِهِ وَإِمْلاَئِهِ . . . وَإِيَّهِ وَإِمْلاَئِهِ . . . قَالَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ :

\_ لَقَدْ كُنْتَ مَعِي عَادِلاً مُنْصِفاً ، عَلَىٰ مَا أَعْهَدُهُ وَيَعْهَدُهُ جَمِيعُ الرَّعِيَّةِ فِيكَ . . وَهَأَنَذَا أُعَدِّدُ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ مَآثِرِ دِمَشْقَ ، فِيكَ . . وَهَأَنَذَا أُعَدِّدُ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ مَآثِرِ دِمَشْقَ ، أَسْتَحْضِرُهُ مِنَ النَّاكِرَةِ عَسَىٰ أَنْ تَكُونَ عَنِّي رَاضِياً ، وَعَنْ ذَنْبِي مُتَعَاضِياً . .

هُنَا اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ مُنَادِمُهُ وَمُؤْنِسُهُ الرَّحَّالَةُ ابْنُ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَلْقَىٰ السَّلاَمَ ، وَاسْتَقَرَّ فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بَطُّوطَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَلْقَىٰ السَّلاَمَ ، وَاسْتَقَرَّ فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بَطُّوطَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَلْقَىٰ السَّلاَمَ ، وَاسْتَقَرَّ فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ السَّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَكَانِهِ صَامِتًا وَيَسْتَمِعَ مَعَهُ إِلَىٰ مَا يَقُولُهُ ابْنُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَكَانِهِ صَامِتًا وَيَسْتَمِعَ مَعَهُ إِلَىٰ مَا يَقُولُهُ ابْنُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَكَانِهِ صَامِتًا وَيَسْتَمِعَ مَعَهُ إِلَىٰ مَا يَقُولُهُ ابْنُ السَّلاَقِيَّ .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ الكَاتِبُ :

\_ اسْمَعْ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ :

أَوَّلُ مَا تَمْتَازُ بِهِ دِمَشْقُ المَحْرُوسَةُ أَنَّهَا أَنْشُودَةٌ لِلشُّعَرَاءِ المُتَرَنِّمِينَ بِمَحَاسِنِهَا .

وَثَانِي مَا تَفْخَرُ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ البُلْدَانِ جَامِعُهَا الأَّمَوِيُّ الكَبِيرُ الذِي تَوَلَّىٰ بِنَاءَهُ وَإِثْقَانَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ الولِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .

وَثَالِثُهَا أَبُوابُهَا الثَّمَانِيَةُ المُشْرَعَاتُ التِي تَضُمُّ إِلَيْهَا عَدَداً مِنَ المَشَاهِدِ وَالمَزَارَاتِ .

وَرَابِعُهَا أَرْبَاضُهَا وَضَوَاحِيهَا التِي تُزَيِّنُهَا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِيهَا ، وَأَكْبَرُ مَا فِيهَا الصَّالِحِيَّةُ وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ فِي جِهَتِهَا الشَّمَالِيَّةُ . وَخَامِسُهَا جَبَلُ قَاسَيُونَ وَفِي أَعْلاَهُ المَشَاهِدُ وَمَرَاقِي الأَنْبِيَاءِ الطَّالِحِينَ ، وَيَحِلُّ غَارُ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَمَغَارَةُ الجُوعِ ، وَحَدَّثْ عَنْهَا وَلاَ حَرَجَ عَمَّنْ دَخَلَ إِلَيْهَا وَمَا خَرَجَ . .

وَأَمَّا سَادِسُهَا فَهُو جُثُومُ الرَّبُوةِ فِي آخِرِ الجَبَلِ، تَرْتَدِي مِنَ المَنَاظِرِ أَجْهَىٰ الحُبَلِ، تَرْتَدِي مِنَ المَنَاظِرِ أَبْهَىٰ الحُللِ، فِيهَا لِلمِيَاهِ مَنَابِعُ، وَلِلمُتَنَزِّهِينَ مَرَاتِعُ.

وَسَابِعُ المُدْهِشَاتِ الدِّمَشْقِيَّةِ نَهْرُ الأَفْرُعِ السُّبَاعِيَّةِ المَعْرُوفُ بِبَرْدَىٰ ، وَفِي جِنَانِهِ غَنَّىٰ الحَمَامُ . . لأَنَّهُ عَلَىٰ الشَّامَ بَرْدٌ وَسَلاَمٌ ، وَفِي جِنَانِهِ غَنَّىٰ الحَمَامُ . .

وَثَامِنُ مَا يَذْكُرُهُ الدَّاخِلُ إِلَىٰ دِمَشْقَ وَالمُعَاوِدُ تَعَدُّدُ المَدَارِسِ وَتَامِنُ مَا يَذْكُرُهُ الدَّاخِلُ إِلَىٰ دِمَشْقَ وَالمُعَاوِدُ تَعَدُّدُ المَدَارِسِ وَالمَشَاهِدِ وَالمَسَاجِدِ، وَمِنْهَا الخَوانِقُ الصَّوفِيَّةُ تَسْتَضِيفُ كُلَّ ذِي نَفْسٍ تَقَيَّةٍ . . .

أمَّا تَاسِعُ الأُمُورِ المُتَمَيِّرَةِ فِي دِمَشْقَ فَهُو رَمَضَانُهَا شَهْرُ الصِّيَامِ تُقَامُ فِيهِ مَا دِبُ الكِرَامِ لِلكِرَامِ ، وَيَكُونُ جَمْعُ المَوْمِنِينَ فِي تَالُفٍ وَانْسِجَامٍ . مَا دِبُ الكِرَامِ لِلكِرَامِ ، وَيَكُونُ جَمْعُ المَوْمِنِينَ فِي تَالُفٍ وَانْسِجَامٍ . وَعَلامَةُ الفَضْلِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلمَرَضِ وَالحُمَّىٰ وَاسْتِقْبَالِهِ وَعَلامَةُ الفَضْلِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلمَرَضِ وَالحُمَّىٰ وَاسْتِقْبَالِهِ فِي دَارِ المَالِكِيِّ السَّخَاوِيَّ حَيْثُ أَتَمَّ رَمَضَانَ إِلَىٰ العِيدِ وَشُفِيَ مِنْ فِي دَارِ المَالِكِيِّ السَّخَاوِيَّ حَيْثُ أَتَمَّ رَمَضَانَ إِلَىٰ العِيدِ وَشُفِيَ مِنْ

مَرَضِهِ بِالمَعُونَةِ ، وَخَرَجَ مَوْفُورَ الْمَؤُونَةِ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِكَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٍّ :

\_ كَفَىٰ ، كَفَىٰ يَابْنَ جُزِّيِّ ، فَلَقَدْ وَعَيْتَ مَا خَطَّتْ يَمِينُكَ ، فَلَسْتُ أَلُومُكَ وَلاَ أُدِينُكَ . .

أَبْدَىٰ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ تَمَامَ ارْتِيَاحِهِ ، وَتَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ ، وَهُو يُرَدِّهُ الشُّكْرَ عَلَىٰ مَسَامِعِ مَوْلاَهُ السُّلْطَانِ وَبِذَلِكَ تَجَاوَزَ مِحْنَتَهُ بَعْدَ الامْتِحَانِ ، الشُّكْرَ عَلَىٰ مَسَامِعِ مَوْلاَهُ السُّلْطَانِ وَبِذَلِكَ تَجَاوَزَ مِحْنَتَهُ بَعْدَ الامْتِحَانِ ، وَمِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَىٰ وَارْتَدَّ السُّلْطَانُ مُنْفَرِجَ الأَسَارِيرِ ، جَمَّ الامْتِنَانِ . وَمِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَىٰ وَارْتَدَّ السُّلْطَانُ مُنْفَرِجَ الأَسَارِيرِ ، جَمَّ الامْتِنَانِ . وَمِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَىٰ تَلَقِي الأَخْبَارِ وَالعَجَائِبِ ، مِنْ مُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الرَّحَالَةُ المُواطِبِ ، لَمْ يَسَلَ مَا وَعَدَهُ بِهِ مَنْ عَاشَرَ أُمُورَ دِمَشْقَ التِي أَسْمَاهَا جَنَّةَ البُلْدَانِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ مُخَاطِبًا نَدِيمَهُ وَمُحَدِّثَهُ ابْنَ بَطُوطَة :

\_ الآنَ ، الآنَ ، مَاذَا عِنْدَكَ عَنْ دِمَشْقَ جَنَّةِ البُلْدَانِ وَتُحْفَةِ الأَزْمَانِ ، وَقُرْفَةِ الأَزْمَانِ ، وَقُرَّةِ عَيْنِ الإِنْسَانِ . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ . . وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ مَوْلاَيَ السُّلْطَانُ . . فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو

عِنَانِ . . دَعْنِي أَقُلْ لِحَضْرَتِهِ مَا شَاءَ الله كَانَ . . وَاسْتَأَنْفَ ابْنُ بَطُّوطَةَ الله كَانَ . . وَاسْتَأَنْفَ ابْنُ بَطُّوطَةَ الله كَانَ . . وَاسْتَأَنْفَ ابْنُ بَطُّوطَةَ النَّهَىٰ فَقَالَ :

لِعِلْمِكَ يَا مَوْلاَيَ ، إِنَّ صَلاَحَ الرَّعِيَّةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِصَلاَحِ الرَّاعِي ، وَقَدْ تَوَالَىٰ عَلَىٰ إِمَارةِ دِمَشْقَ مُلُوكٌ صَالِحُونَ وَأُمْرَاءُ ، وَعَلَىٰ رأْسِهِمُ الأَمِيرُ نُورُ الدِّينِ ، وقَدْ تَأَصَّلَ فِي نَفُوسِ هَوُلاءِ وَضَمَائِرِهِم بِدَفْعِ مِنَ الأَمْيرُ نُورُ الدِّينِ ، وقَدْ تَأَصَّلَ فِي نَفُوسِ هَوُلاءِ وَضَمَائِرِهِم بِدَفْعِ مِنَ القَضَاءِ وَالأَئِمَةِ الصَّالِحِينَ ، أَنَّ كُلِّ مِنْهُمْ رَاعٍ ، وَأَنَّ كُلًّ مَسْؤُولٌ عَنْ القَضَاءِ وَالأَئِمَةِ الصَّالِحِينَ ، أَنَّ كُلِّ مِنْهُمْ رَاعٍ ، وَأَنَّ كُلًّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ حِرْصُهُمْ عَلَىٰ تَوْقِيفِ الأَوْقَافِ وَتَعْمِيرِ المَصَارِفِ فِي رَعِيتِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ حِرْصُهُمْ عَلَىٰ تَوْقِيفِ الأَوْقَافِ وَتَعْمِيرِ المَصَارِفِ فِي وَحُوهِ الحَلالِ ، وَالمُسَاعَدَةِ لِكُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهَا فِي كُلِّ مَيْدَانٍ مِنْ مَيَادِينِ وَجُوهِ الحَلالِ ، وَالمُسَاعَدَةِ لِكُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهَا فِي كُلِّ مَيْدَانٍ مِنْ مَيَادِينِ الحَكَالِ ، وَالمُسَاعَدَةِ لِكُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهَا فِي كُلِّ مَيْدَانٍ مِنْ مَيَادِينِ الحَيَاةِ .

وَهَذَا هُوَ عَاشِرُ الْأُمُورِ مِمَّا عُرِفَتْ بِهِ دِمَشْقُ التِي تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الأَوْقَافُ كِأَيْدِي الأُمِّ الحَنُونِ. فَالأَوْقَافُ بِدِمَشْقَ لاَ تُحْصَرُ أَنْوَاعُهَا وَمَصَارِفُهَا لِكَثْرَتِهَا: فَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ العَاجِزِينَ عَنِ الحَجِّ ، يُعْطَىٰ لِمَنْ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ المُكَلَّفِ مِنْهُم كِفَايَتُهُ . وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ تَجْهِيزِ البَنَاتِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ المُكَلَّفِ مِنْهُم كِفَايَتُهُ . وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ تَجْهِيزِ البَنَاتِ حَتَّىٰ يَصِلْنَ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ ، بَعْدَ أَنْ يَبُبُتَ أَنْ لاَ قُدْرَةَ لأَهْلِهِنَّ عَلَىٰ تَجْهِيزِهِنَّ ، وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ وَفَيْدِ البَنَاتِ حَتَّىٰ يَصِلْنَ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ ، بَعْدَ أَنْ يَبُبُتَ أَنْ لاَ قُدْرَةَ لأَهْلِهِنَّ عَلَىٰ تَجْهِيزِهِنَّ . وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ وَافْتِدَاءِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُم عَلَىٰ تَجْهِيزِهِنَّ . وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ قَادُرَةً لأَهْلِهِنَّ عَلَىٰ تَجْهِيزِهِنَ . وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ وَافْتِدَاءِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُم

فِي أَيْدِي عَدُوِّ كَافِرٍ. وَمِنْهَا أَوْقَافٌ لَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطَوْنَ مِنْهَا مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبِسُونَ وَيَتَزَوَّدُونَ لِبِلَادِهِمْ ، وَمِنْهَا أَوْقَافٌ عَلَىٰ تَعْدِيلِ الطَّرِيقِ وَتَسْوِينِهَا وَرَصْفِهَا ، لأَنَّ أَزِقَةَ دِمَشْقَ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا رَصِيفَانِ يَمُرُّ عَلَيْهِمَا وَرَصْفِهَا ، لأَنَّ أَزِقَةَ دِمَشْقَ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا رَصِيفَانِ يَمُرُّ عَلَيْهِمَا المُتَرَجُّلُونَ فِي مَعْصَمٍ عَنِ الرُّكْبَانِ الذِينَ يَعْبُرُونَ الطَّرِيقَ بَيْنَ الرَّصِيفَيْنِ وَمِنَ الأَوْقَافِ مَا خُصِصَ لِلمَأْزُومِ بِدَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا تَهَدُّمٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ وَمِنَ الأَوْقَافِ مَا لِلمَأْزُومِ بِدَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا تَهَدُّمٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ خَرَابٌ ، وَمِنَ الأَوْقَافِ مَا لِسِوكَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الخَيْرِ ، حَتَّىٰ حَرِيقٌ أَوْ خَرَابٌ ، وَمِنَ الأَوْقَافِ مَا لِسِوكَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الخَيْرِ ، حَتَّىٰ إِنْكُمْ المَالُواةِ وَتَنسَّمُوا إِذَا عَمَّ الحَيْرِ فِي الْحَيْرِ ، فَزَادَ المُتَقِي فِي تَقُواهُ أَمَلًا ، وتَقَرَّبَ رَائِكُ لِنَى مَوْلاَهُ عَمَلاً :

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لابْنِ بَطُّوطَةً:

\_ أَصَبْتَ بِالقَوْلِ مَا أَصَبْتَ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُطْرِفْنَا بِحَادِثَةٍ عَجِيبَةٍ تَكُونُ بُرْهَاناً عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ وَأَطْنَبْتَ اللهِ اللهَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ وَأَطْنَبْتَ اللهِ اللهَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ وَأَطْنَبْتَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ وَأَطْنَبْتَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتَ وَأَطْنَبْتَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَيْنَ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ مَرَرْتُ يَوْماً بِبَعْضِ أَزِقِّةِ دِمَشْقَ ، فَرَأَيْتُ بِهِ مَمْلُوكاً صَغِيراً قَدْ

سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ صَحْفَةٌ مِنَ الفَخَارِ الصِّينِيِّ ، وَهُمْ يُسَمُّونَهَا الصَّحْنَ ، فَقَالَ لَهُ فَتَكَسَّرَتْ الصَّحْفَةُ فَتَنَغَّصَ المَمْلُوكُ وَبَكَىٰ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : اجْمَعْ شُقَفَهَا وَاحْمِلْهَا مَعَكَ لِصَاحِبِ الأَوْقَافِ المُخَصَّصَةِ لِعَضْهُمْ : اجْمَعْ شُقَفَهَا وَاحْمِلْهَا مَعَكَ لِصَاحِبِ الأَوْقَافِ المُخَصَّصَةِ لِلْأَوّانِي ، وَلَنْ تَلْقَىٰ إِلاَّ خَيْراً . وَجَمَعَ المَمْلُوكُ الصَّغِيرُ شُقَفَ الصَّحْنِ لِلْأَوّانِي ، وَلَنْ تَلْقَىٰ إِلاَّ خَيْراً . وَجَمَعَ المَمْلُوكُ الصَّغِيرُ شُقَفَ الصَّحْنِ وَدَهَبَ الرَّجُلُ مَعَهُ دَلِيلاً إِلَىٰ مَقْصِدِهِ ، وَمَشَيْتُ مَعْهُمَا لأَعْرِفَ مَا يَكُونُ . .

دَخَلَ الرَّجُلُ بِالمَمْلُوكِ وَمَعَهُمَا الشَّقَفُ إِلَىٰ مَوْضِعِ بِجَانِبِ أَحَدِ الْجَوَامِعِ وَلَمْ تَطُلُ غَيْبَتُهُمَا حَتَّىٰ خَرَجَ الغُلامُ المَمْلُوكُ بِثَمَنِ مَا يُمَاثِلُ صَحْنَهُ المَكْسُورُ . وَحِينَ سَأَلْتُ الرَّجُلَ الدَّلِيلَ فَاعِلَ الخَيْرِ وَالإحْسَانِ عَمَّا جَرَىٰ . قَالَ لِي : إِنَّ سَيِّدَ الغُلامِ رَجُلُ مُبَخَّلٌ شَدِيدُ الحِرْصِ ، عَمَّا جَرَىٰ . قَالَ لِي : إِنَّ سَيِّدَ الغُلامِ رَجُلٌ مُبَخَّلٌ شَدِيدُ الحِرْصِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : إِنَّ سَيِّدَهُ ذَاكَ لاَ بُدَّ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَىٰ كَسْرِ الصَّحْنِ أَوْيَنْهَرَهُ ، وَهَذَا مَا يَغُمُّ قَلْبَ الصَّغِيرِ ويَكْسِرُ خَاطِرَهُ ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَىٰ مُتُولِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الوَقْفِ جَبْراً لِلقُلُوبِ وَ الخَواطِرَ .

مَضَىٰ الغُلامُ المَمْلُوكُ بِمَا حَصَلَ فِي يَدِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ مُسْرِعاً لَهِفاً فَنَادِيْتُهُ مُسْتَوْقِفاً إِيَّاهُ عَلَىٰ رَصِيفِ الزِّقَاقِ ، فَانْدَهَشَ لِنِدَائِي وَ لِلزِّيِّ فَنَادِيْتُهُ مُسْتَوْقِفاً إِيَّاهُ عَلَىٰ رَصِيفِ الزِّقَاقِ ، فَانْدَهَشَ لِنِدَائِي وَ لِلزِّيِّ

المَغْرِبِيِّ الذِي أَرْتَدِيهِ ، وَالْتَفَتَ إِلَيَّ مُرْتَاباً فِي أَمْرِي ، وَكَادَ يُعْرِضُ عَنِي المَغْرِبِيِّ الذِي أَرْتَدِيهِ ، وَالْتَفَتَ إِلَيَّ مُرْتَاباً فِي أَمْرِي ، وَكَادَ يُعْرِضُ عَنِي وَلاَ يَسْتَجِيبُ لَوْلاَ أَنْ اعْتَرَضَ ذَهَابَهُ فِي وِجْهَةٍ أُخْرَىٰ مُرُورُ دَابَّةٍ يَمْتَطِيها وَلاَ يَسْتَجِيبُ لَوْلاَ أَنْ اعْتَرَضَ ذَهَابَهُ فِي وِجْهَةٍ أُخْرَىٰ مُرُورُ دَابَّةٍ يَمْتَطِيها صَاحِبُها ، وَقُلْتُ لَهُ :

\_ مَهْلاً يَا صَغِيرِي . . عَرَفْتُ قِصَّتِكَ وَ الصَّحْنَ المَكْسُورَ ، وَلاَ بُدَّ لِي مَهْلاً يَا صَغِيرِي . . عَرَفْتُ قِصَّتِكَ وَ الصَّحْنَ المَكْسُورَ ، وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الاسْتِهْدَاءِ إِلَىٰ دَارِ سَيِّدِكَ ، لأُوصِيهِ بِكَ خَيْراً عَسَىٰ أَلاَ يَغْضَبَ مِنْكَ ، وَأَلاَ يَسُوءَهُ تَأَخُرُتُكَ عَنْهُ . .

### قالَ الغُلامُ الصَّغِيرُ:

\_ أَشْكُرُكَ عَلَىٰ اهْتِمَامِكَ بِأَمْرِي ، وَمَا أَظُنُّنِي سَأَحْتَاجُ إِلَيْكَ إِذَا وَضَعْتُ الدَّرَاهِمَ فِي كَفِّ سَيِّدِي . .

# قُلْتُ لِلغُلامِ:

\_ سَأَدَعُكَ وَشَأْنُكَ أَنْتَ وَسَيِّدُكَ وَالدَّرَاهِمَ ، وَلَكِنْ قُلْ لِي مَا اسْمُكَ ؟

### قَالَ الغُلامُ:

\_ اسْمِي دَهْمَانُ المَمْلُوكُ . .

وُلْتُ لَهُ : قُلْتُ لَهُ :

- لَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ الآنَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ سَيِّدُكَ بِالمَلاَمِ أَوْ الضَّرْبِ ، فَأَنَا شَفِيعُكَ المُقِيمُ بِجِوارِ مَسْجِدِ الأَقْدَامِ . .

قَالَ الغُلامُ المَمْلُوكُ دَهْمَانُ :

\_ وَدَارُ سَيِّدِي مِنْهُ قَرِيبٌ .

قُلْتُ لِلغُلامِ وَمَا أَدْرِي لِمَاذَا تَوسَّمْتُ فِيهِ خَيْراً ، أُوصِيهِ كَأَحَدِ أَبْنَائِي :

- عَلَيْكَ بِصِدْقِ الإِيمَانِ ، وَكُنْ مَعَ الله وَلاَ تُبَالِ ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ . . الوَدَاعَ يَا دَهْمَانُ . . الوَدَاعَ يَا دَهْمَانُ . . افْتَرَقْنَا وَأَخَدْتُ طَرِيقِي نَحْوَ المَسْجِدِ وَهُوَ فِي جِهَةِ القِبْلَةِ مِنْ دِمَشْقَ ، عَلَىٰ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ الكَبِيرِ المُتَّجِهِ إِلَىٰ الحِجَازِ الشَّرِيفِ . وَالبَيْتِ المُقَلَّسِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ الكَبِيرِ المُتَّجِهِ إِلَىٰ الحِجَازِ الشَّرِيفِ . وَالبَيْتِ المُقَلَّسِ وَالدِّيَارِ المِصْرِيَةِ اخْتَرْتُهُ مُعْتَكَفَا لِثلاثَةِ أَيَّامٍ بِلْيَالِيهَا ، وَهُو مَسْجِدٌ عَظِيمُ وَالدِّيَارِ المِصْرِيَةِ اخْتَرْتُهُ مُعْتَكَفَا لِثلاثَةِ أَيَّامٍ بِلْيَالِيهَا ، وَهُو مَسْجِدٌ عَظِيمُ البَيْ البَيْقَ فِي حَجَرٍ هُنَاكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا البَرَكَةِ . وَالأَقْدَامُ التِي سُمِّي بِاسْمِهَا بِاقِيَةٌ فِي حَجَرٍ هُنَاكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا البَرَكَةِ . وَالأَقْدَامُ التِي سُمِّي بِاسْمِهَا بِاقِيَةٌ فِي حَجَرٍ هُنَاكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا البَرَكَةِ . وَالأَقْدَامُ التِي سُمِّي بِاسْمِهَا بِاقِيَةٌ فِي حَجَرٍ هُنَاكَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ .

كَانَ مُقَامِي فِي دِمَشْقَ أَشْهُراً ، وَجَعَلْتُ عَلَيْهَا طَرِيقِي مِرَاراً ، سَمِعْتُ بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ الحَدِيثَ النَّبوِيَّ الشَّرِيفَ ، وَتَلَقَّيْتُ العِلْمَ فِي سَمِعْتُ بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ الحَدِيثَ النَّبوِيَّ الشَّرِيفَ ، وَتَلَقَّيْتُ العِلْمَ فِي جَوَامِعَ أُخْرَىٰ عَلَىٰ أَيْدِي عَدَدٍ مِنْ شُيُوخِهَا مِنْ شَتَّىٰ المَذَاهِبِ . وَمِمَّنْ جَوَامِعَ أُخْرَىٰ عَلَىٰ أَيْدِي عَدَدٍ مِنْ شُيُوخِهَا مِنْ شَتَّىٰ المَذَاهِبِ . وَمِمَّنْ أَجَازَتِي مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ إِجَازَةً عَامَةً الشَّيْخُ أَبُو العَبَّاسِ الحِجَازِيُّ ، وَقَبْلَهُ أَجَازَئِي مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ إِجَازَةً عَامَةً الشَّيْخُ أَبُو العَبَّاسِ الحِجَازِيُّ ، وَقَبْلَهُ فِي السَّمَاعِ لِحَدِيثِ البُخَارِي شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ ، المَعْرُوفُ بِابْنِ فِي السَّمَاعِ لِحَدِيثِ البُخَارِي شِهَابُ الدِّينِ أَلْدِينِ أَحْمَدُ ، المَعْرُوفُ بِابْنِ الطَّخْوِي مُنَا الله وَإِكْرَامِهِ لِعَبْدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّحْنَةِ الحِجَازِيِّ ، وَهَكَذَا كَانَ مِنْ رِضَىٰ الله وَإِكْرَامِهِ لِعَبْدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، شَمْسِ الدِّينِ الطَّنْجِيِّ الذِي هُوَ ابْنُ بَطُّوطَةَ الذِي تَرَاهُ إِبْرَاهِيمَ ، شَمْسِ الدِّينِ الطَّنْجِيِّ الذِي هُوَ ابْنُ بَطُوطَةَ الذِي تَرَاهُ يَا مَوْلاَيَ بَيْنَ يَدَيْكَ . . .

وَأَخْتِمُ قِصَّتِي العَجِيبَةَ مَعَ المَمْلُوكِ دَهْمَانَ بِأَعْجَبِ لِقَاءٍ تَمَّ بَيْنَنَا بَعْدَ نَشْرِيقٍ وَعَشْرِينِ فِي عَامِ نَيْقٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِذْ دَخَلْتُ دِمَشْقَ بَعْدَ تَشْرِيقٍ وَتَغْرِيبٍ فِي عَامِ الطَّاعُونِ ، وَكَانَ دُخُولِي إِلَيْهَا فِي أَوَاخِر ربِيعٍ الثَّانِي مِنْ عَامِ الطَّاعُونِ ، وَكَانَ دُخُولِي إِلَيْهَا فِي أَوَاخِر ربِيعٍ الثَّانِي مِنْ عَامِ الطَّاعُونِ ، وَكَانَ دُخُولِي إِلَيْهَا فِي عَهْدِ مَلِكِ الأُمْرَاءِ نَائِبِ السُّلْطَانِ بِسُعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ، فِي عَهْدِ مَلِكِ الأُمْرَاءِ نَائِبِ السُّلْطَانِ أَرَعُونُ شَاهُ .

فِي يَوْمِهَا أَمَرَ نَائِبُ السُّلْطَانِ أَرَغُون شَاهُ مُنَادِياً يَطُوفُ فِي أَحْيَاءِ دِمَشْق

وَسُبُلِهَا وَأَزِقَّتِهَا وَيُنَادِي أَنْ يَصُومَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَلاَ يَطْبُخُوا بِالشُّوقِ .

ثُمَّ اجْتَمَعَ الأُمْرَاءُ وَالشُّرَفَاءُ وَالقُضَاةُ وَالفُقَهَاءُ وَسَائِرُ الطَّبَقَاتِ عَلَىٰ اخْتِلَافِهَا فِي الْجَوَامِعِ حَتَّىٰ غَصَّ بِهِمْ كُلُّ مُصلَّىٰ . وَبَاتُوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بَيْنَ صَلاَةٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَسُجُودٍ وَدُعَاءٍ وَتَبَثُّلٍ ، ثُمَّ صَلُّوا الصُّبْحَ وَخَرَجُوا بَيْنَ صَلاَةٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَسُجُودٍ وَدُعَاءٍ وَتَبَثُّلٍ ، ثُمَّ صَلُّوا الصُّبْحَ وَخَرَجُوا بَيْنَ صَلاَةٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَسُجُودٍ وَدُعَاءٍ وَتَبَثُّلٍ ، ثُمَّ صَلُّوا الصُّبْحَ وَخَرَجُوا بَيْنَ مَلَاةً ضَارِعُونَ جَمِيعاً عَلَىٰ أَقْدَامِهِم وَبِأَيْدِيهِمُ المَصَاحِفُ ، وَالأَمْرَاءُ حُفَاةٌ ضَارِعُونَ وَشَارِعُونَ وَشَارِكُهُمْ بِالخُرُوجِ النِّسَاءُ وَالولْدَانُ وَجَمِيعُهُمْ بَاكُونَ مُتُوسًلُونَ إِلَىٰ الله وَشَارِكَهُمْ بِالخُرُوجِ النِّسَاءُ وَالولْدَانُ وَجَمِيعُهُمْ بَاكُونَ مُتُوسًلُونَ إِلَىٰ الله بِجَاهِ كُتُبِهِ وَأَنْبِيَائِهِ ، وَقَصَدُوا مَسْجِدَ الأَقْدَامِ ، وَأَقَامُوا بِهِ فِي تَضَرُّعِهِمْ وَدُعَاتِهِمْ إِلَىٰ قُرْبِ الزَّوالِ . . .

وَلَمَّا رُفِعَ أَذَانُ الظُّهْرِ لِصَلاَةِ الجُمُعَةِ أَوْمَا نَفَرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَىٰ الإِمَامِ وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ المَمْلُوكَ الصَّغِيرَ صَاحِبَ دَهْمَانَ الأَبْيَضِ فَالتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ المَمْلُوكَ الصَّغِيرَ صَاحِبَ الصَّحْنِ المَكْسُورِ الذِي جُبِرَ خَاطِرُهُ، وَأَتْبَعْتُهُ بِنَصِيحَتِي بِصِدْقِ الإِيمَانِ، الصَّحْنِ المَكْسُورِ الذِي جُبِرَ خَاطِرُهُ، وَأَتْبَعْتُهُ بِنَصِيحَتِي بِصِدْقِ الإِيمَانِ، قَبْلُ عِشْرِينَ عَاماً أَوْ تَزِيدُ..

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُعْتَرِفًا بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ:

\_ وَهَذِهِ أَيضاً مِنْ حَكَايَاتِكَ العَجِيبةِ ، حِكَايَةُ (المَمْلُوكِ دَهْمَانَ) النّبي زيَّنَهُ الله بِصِدْقِ الإيمَانِ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ غُلَاماً فَغَدَا لِلمُؤتّمِينَ إِمَاماً ، والله صَاحِبُ الفَضْلِ العَظِيمِ .





☆





مراجعة أممرحبرلالسفرهوو

إعداد سحبرُ (هناو دممرر) يو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

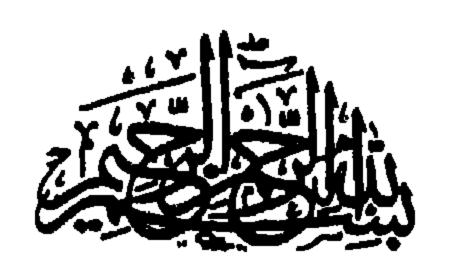

# دار القلم العربي جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة · 6 2003 \_\_ 1423

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب \_ خلف الفندق السياحي ص.ب: 78

ماتنه 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 3 فاكس

email: qalamrab@scs-net.org

# قِطُارُ البَركَةِ (١)

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةَ الطَّنْجِيُّ مُحَدِّثًا مَوْلاَهُ السُّلْطَانَ أَبَا عِنَانِ قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَة الطَّنْجِيُّ مُحَدِّثًا مَوْلاَهُ السُّلْطَانِ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ : الفَاسِيَّ ، وَمَعَهُمَا كَاتِبُ السُّلْطَانِ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ الكَلْبِيُّ :

\_ قَدْ عَلِمَ مَوْلاَيَ السُّلْطَانُ أَنَّ مَبْدَأَ خُرُوجِي مِنْ طَنْجَةً مِنْ بَيْنِ أَهْلِي وَعَشِيرَتِي بِمَا خَلَّفْتُهُ لَدَىٰ وَالِدَيَّ مِنْ لَوْعَةِ الفِرَاقِ ، كَانَ مَدْعَاهُ أَدَاءَ فَرِيضَةِ الحَجِّ إِلَىٰ مَكَّةَ المُكرَّمَة ، وَزِيَارَةَ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَعَلِمَ مَوْلاَيَ أَنَّ الحَجِّ إِلَىٰ الحِجَازِ لَمْ يَكُنْ مَيْسُوراً مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ إِلَىٰ مَوْلاَيَ أَنَّ الحَجَّ إِلَىٰ الحِجَازِ لَمْ يَكُنْ مَيْسُوراً مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ إِلَىٰ جُدَّةَ ، فَاخْتَرْتُ الاتِّجَاةَ إِلَىٰ الشَّامِ بِمَقْدُورِ كَأَنَّنِي بِهِ عَبْدٌ مَأْمُورٌ . فَلَمَّا جُدَّةَ ، فَاخْتَرْتُ الاتِّجَاةَ إِلَىٰ الشَّامِ بِمَقْدُورِ كَأَنَّنِي بِهِ عَبْدٌ مَأْمُورٌ . فَلَمَّا عَبْسُرِينَ الشَّامِ وَدِمَشْقَ الشَّامِ . وَاسْتَهَلَّ شَهْرُ شَوَّالَ مِنْ عَامِ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ ، خَرَجْتُ مَعَ الرَّكْبِ الحِجَازِيِّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَمِيرُ الرَّكْبِ وَسَبْعِمِائَةٍ ، خَرَجْتُ مَعَ الرَّكْبِ الحِجَازِيِّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَمِيرُ الجُوبَانُ وَكَانَ سَفَرِي مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ المَّيْنِ الجُوبَانُ وَكَانَ سَفَرِي مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ المَّيْنِ الجُوبَانُ وَكَانَ سَفَرِي مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ مَا المَّهُ وَلَا المَالِي المَّهُ إِلَيْهُ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ مَى المَعْرَامِةَ مَنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ المَائِولَةِ مِنَ العَرَبِ تُدْعَىٰ العَجَارِمَةَ المَائِولَةَ مِنَ العَرَبِ تُلْتَعَامِ المَائِهُ المَائِولَةَ الْمُورِي الْمَوْلِ الْعَرَبِ الْمُورُ الْمَلَالِي المَائِولَةِ الْمَرْبِ الْمُؤْمِةِ الْمَالِي الْمَائِهُ الْمَالِقَةِ مِنَ العَرَبِ الْمَعْرَامِةُ المَائِلَةُ المَائِولَةُ المَائِولَةُ المَائِقَةُ مِنَ العَرَامِ الْمُولِ اللْمَالِ الْمَائِقَةُ المَعْرَامِةُ المَائِهِ الْمَائِهُ الْمُعْمِ الْمَائِهِ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمَائِهُ الْمَائِقَةُ المَائِهُ الْمَائِقِ الْمَائِقَةُ الْمَائِقَةُ الْمَائِهُ الْمُؤْمِ الْمَائِقَةُ الْمَائِقِي الْمَائِقَةُ الْمَائِهُ الْمَائِعُ الْمَائِقُونُ الْمَائِقُولِ الْمَائِلُولُ ا

<sup>(</sup>١) القِطار: الرتل من الإبل أو العربات المسافرة يكون علىٰ نسّق.

فِي قِطَارٍ مِنَ النُّوقِ وَالجِمَالِ أَحَاطَهُ الله بِالرِّعَايَةِ وَالخَيْرِ وَالبَرَكَةِ مِنْ أَوَّلِ الرِّحْلَةِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهَا بِطَيْبَةَ الطَّيِّبَة ، وَهَكَذَا كَانَ . . خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ الرِّحْلَةِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهَا بِطَيْبَةَ الطَّيْبَة ، وَهَكَذَا كَانَ . . خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ الرَّعْقَ إِلَىٰ مُنْ اللَّهُ وَيُهِ الطَّنَمَيْنِ إِلَىٰ بَلْدَةِ زَرْعَةَ مِنْ القَرْيَةِ المَعْرُوفَة بِالكِسُوةِ ، وَمِنْهَا إِلَىٰ قَرْيَةِ الطَّنَمَيْنِ إِلَىٰ بَلْدَة زَرْعَة مِنْ القَرْيَةِ المَعْرُوفَة بِالكِسُوةِ ، وَمِنْهَا إِلَىٰ قَرْيَةِ الطَّنَمَيْنِ إِلَىٰ بَلْدَة زَرْعَة مِنْ بِلَادِ حَوْرَانَ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا إِلَىٰ مَدِينَة بُصْرَىٰ فَأَقَمْنَا بِهَا أَرْبَعًا لِيَلْحَقَ بِنَا مَنْ تَخَلَّفَ بِيهِمَشْقَ مِنَ الحَجِيجِ لِقَضَاءِ بَعْضِ مَآرِيهِ .

وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ مَدِينَةَ بُصْرَىٰ الشَّامِ هِيَ الْمَدِينَةُ التِي وَصَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِسْجِدٌ اللهِ عِنْهِ مِبْرِكُ نَاقَتِهِ قَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ مَسْجِدٌ عَظِيمٌ . وَمِنْ بُصْرَىٰ ارْتَحَلْنَا إِلَىٰ اللّجُونِ ، حَيْثُ المَاءُ الجَارِي ثُمَّ إِلَىٰ عَظِيمٌ . وَمِنْ بُصْرَىٰ ارْتَحَلْنَا إِلَىٰ اللّجُونِ ، حَيْثُ المَاءُ الجَارِي ثُمَّ إِلَىٰ حِصْنِ الكَرْكِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِ الحُصُونِ وَأَمْنَعِهَا وَأَشْهِرِهَا وَيُسَمَّىٰ أَيْضاً بِحِصْنِ الكَرْكِ ، وَهُو مِنْ أَعْجَبِ الحُصُونِ وَأَمْنَعِهَا وَأَشْهِرِهَا وَيُسَمَّىٰ أَيْضاً بِحِصْنِ الغُرابِ . وقد أَقَامَ الرَّكُ بِخَارِجِ الكَرْكِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ الثَّنِيَّةُ ، وَجَاءَنِي فِي أَثْنَائِهَا أَمِيرُ العَرَبِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ العَجْرَمِيُّ وَهُو لَهُ الثَّنِيَّةُ ، وَجَاءَنِي فِي أَثْنَائِهَا أَمِيرُ العَرَبِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ العَجْرَمِيُّ وَهُو رَجُلٌ جَلِيلُ القَدْرِ ، وَوَكَلَ إِلَيَّ اصْطِحَابَ رَجُلٍ كَهْلِ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ ذُو لَوْتَةٍ لِغَرَابَةِ مَظْهُرِهِ وَكَانَ مِنْ صُلَحَاءِ غُرْنَاطَةَ ، تَسَمَّىٰ بِعَلِيٍّ بْنِ حَجَرَ الأَمُويِّ لِغَرَابَةِ مَظْهُرِهِ وَكَانَ مِنْ صُلَحَاءِ غُرْنَاطَةَ ، تَسَمَّىٰ بِعَلِيٍّ بْنِ حَجَرَ الأَمُويِ وَتَكَلَّ لِلْكَرِي الْمُولِي يَنْوَقِقِ الأَرْغِفَةِ وَخَبْزِهَا مِنْ غَيْرِ وَتَلَقَ بَوَعَلِهِ مَا تَهَيَّأُ لَهُ بُحَرَاكُ يَدَيْهِ دَائِماً فِي تَرْقِيقِ الأَرْغِفَةِ وَخَبْزِهَا مِنْ غَيْرِ عَبِي سُوىٰ مَا تَهَيَّا لَهُ بُخَيَالِهِ .

اسْتَجَبْتُ لإِرَادَةِ الأَمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ أَمِيرِ العَجَارِمَةِ الذِينَ كُنْتُ فِي قِطَارِهم ، وَدَعَوْتُ خَابِزاً لِيَكُونَ فِي رِفْقَتِي مَسَافَةَ الطَّرِيقِ كُلِّهِ .

وَسَارَ بِنَا الرَّكْبُ حَتَّىٰ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَعَانَ وَبِهَا آخِرُ بِلاَدِ الشَّامِ ، وَمِنْ عَقَبَةٍ تُدْعَىٰ عَقَبَةَ الصُّوَّانِ نَزَلْنَا إِلَىٰ الصَّحْرَاءِ .

فَجَاءَنِي فِي أَوَّلِ الطَّرِيقِ المُمْتَدِّ فِي الصَّحْرَاءِ مُرَافِقِي خَابِزٌ الغُرْنَاطِيُّ وَبِيَدِهِ رَغِيفَانِ مِنَ الخُبْزِ وَقَالَ لِي:

- دُونكَ يَا سَيِّدِي ، هَذَا رَغِيفٌ لَكَ وَرَغِيفٌ لِي ، فَنَحْنُ الآنَ عَلَىٰ عَتَبَةِ الصَّحْرَاءِ التِي قِيلَ فِيهَا : دَاخُلُهَا مَفْقُودٌ وَخَارِجُهَا مَوْلُودٌ ، وَأَنَا لاَ عَتَبَةِ الصَّحْرَاءِ التِي قِيلَ فِيهَا : دَاخُلُهَا مَفْقُودٌ وَخَارِجُهَا مَوْلُودٌ ، وَأَنَا لاَ آمَنُ عَلَيْكَ المَوْتَ جُوعاً ، أَمَّا المَاءُ فَدُونكَ هَذِهِ القُرْبَةَ الصَّغِيرَةَ سَتَجِدُ فِيهَا مَا يَكْفِيكَ لِلشَّرْبِ وَالوَّضُوءِ .

اخْتَفَىٰ الشَّيْخُ خَابِزٌ عَنْ نَظَرِي وَلَمْ أَلْقَهُ ثَانِيةً إِلاَّ فِي المَدِينَةِ ، وَأَمَامَ البَقِيعِ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ عَلَىٰ قُبُورِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالصَّحَابِةِ الكِرَامِ البَقِيعِ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ عَلَىٰ قُبُورِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالصَّحَابِةِ الكِرَامِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ . وَبِتُ أَخْشَىٰ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْهُ أَمِيرُ العَرَبِ الذِي أَلْزَمَهُ بِي وَأَلْزَمَنِي بِهِ كَأَمَانَةٍ فِي عُنْقِي .

وَمَا زِلْنَا فِي قِطَارِ الحَجِّ وَالبَرَكَةِ بَيْنَ حِلِّ وَتَرْحَالٍ حَتَّىٰ وَصَلْنَا إِلَىٰ تَبُوكَ وَهُو الموضِعُ الذِي غَزَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَا نَزَلَهَا كَانَ بِهَا عَيْنُ مَاءٍ تَبضُّ بِالقَلِيلِ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ مِنْهَا جَادَتْ بِمَاءٍ غَزِيرٍ ، وَلَمْ تَزَلُ إِلَىٰ هَذَا الزَّمَنِ نَضَّاحةً غَزِيرٍ ، وَلَمْ تَزَلُ إِلَىٰ هَذَا الزَّمَنِ نَضَّاحةً غَزِيرةً بِبَرَكَةِ رَسُولِ الله ، يَتَزَوَّدُ مِنْهَا السَّقَّاؤُون وَالجَمَّالُونَ فُرَادَىٰ وَجَمَاعَاتٍ وَيُتْرِعُونَ الصَّهَارِيجَ الضِّخَامَ وَالقِرَابَ .

وَفِي خَامِسِ الأَيَّامِ لِرَحِيلِنَا عَنْ تَبُوكَ وَضُلْنَا إِلَىٰ بِعْرِ الحِشْرِ. وَهُوَ حِجْرُ ثَمُودَ ، وَلاَيُسْتَقَىٰ مِنْهَا بِشَيءٍ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِهَا فِي غَزْوَةِ بَحُوكَ فَأَسْرَعَ بِرَاحِلَتِهِ وَأَمَرَ أَنْ لاَ يُسْقَىٰ مِنْهَا أَحَدٌ .

وَيَقَعُ مَبْرَكُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ هَنَاكَ ، وَبَعْدَهُ تَأْتِي قَرْيَةُ العُلا ، وَهِي كَبِيرَةٌ حَسَنَةٌ فِيهَا بَسَاتِينُ النَّخْلِ وَالمِياهُ المَعِينَةُ . وَمِنَ العُلا نَزَلْنَا الوَادِي المَعْرُوفَ بِالعُطَاسِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَرِّ تَهُبُّ فِيهِ وَمِنَ العُلا نَزَلْنَا الوَادِي المَعْرُوفَ بِالعُطَاسِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَرِّ تَهُبُّ فِيهِ رَبِحُ السَّمُومِ المُهْلِكَةُ .

وَمِنَ العَجِيبِ أَنَّنِي بَعْدَ أَنْ حَصَلْتُ عَلَىٰ رَغِيفِ الشَّيْخِ الخَابِزِ لَمْ أَشْعُرْ بِجُوعٍ قَطُّ، فَقَدْ كُنْتُ أَلْتَقِمُ مِنَهُ لُقَيْمَاتٍ فَأَجِدُهُ طَرِيّاً كَمَا كَانَ فِي

أَوَّلِ عَهْدِهِ . أَمَّا المَاءُ فَقَدْ كُنْتُ أَحْتَسِيهِ مِنْ رَوِيِّ الشَّيْخِ أَوْ مِنْ قُرْبَتِهِ بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ فَأَرْتَوِي بِفَضْلٍ مِنَ الله وَبَرَكَةٍ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ عَلَيِّ بَنِ حَجَر الأُمَوِيِّ الغَرْنَاطِيِّ قَدَّسَ الله سِرَّهُ .

وَفِي ذَاتِ عَشِيٍّ دَخَلَتْ قَافِلَةُ البَرَكَةِ الحَرَمَ الشَّرِيفَ ، فَتَرَجَلْنَا وَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ المَسْجِدِ النَّبُويِّ ، فَوَقَفْنَا بِبَابِ السِّلامِ مُسَلِّمِينَ ، وَصَلَّيْنَا بِالرَّوْضَةِ الكَرِيمَةِ بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ . وَاسْتَكَمْنَا القِطْعَةُ البَاقِيَةُ مِنَ الجِذْعِ الذِي حَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَتِ القِطْعَةُ مُلْصَقةً بِعَمُودٍ قَائِمٍ بَيْنَ القَبْرِ وَالمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ مُسْتَقْبِلِ القِبْلَةِ . وَأَدَّيْنَا حَقَّ السَّلام عَلَىٰ النَّبِيِّ شَفِيع العُصَاةِ وَالمُذْنِبِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الهَاشِمِيِّ ﷺ . وَلَمْ نُغْفِلْ حَقَّ السَّلام عَلَىٰ ضَجِيعَيْهِ فِي مَثْوَاهُ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرِ الصَّلِّيقِ، وَأَبِي حَفْصِ عُمَرَ الفَارُوقِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . وَانْصَرَفْنَا إِلَىٰ رَحْلِنَا المُبَارَكِ مَسْرُورِينَ بِهَذِهِ النُّعْمَةِ العُظْمَىٰ ، حَامِدِينَ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ البُلُوعِ إِلَىٰ مَعَاهِدِ رَسُولِ الله الشَّرِيفَةِ وَمَشَاهِدِهِ العَظِيمَةِ المُنِيفَةِ ، وَالله هُوَ صَاحِبُ المَنِّ وَالفَضْل عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، جَلَّ جَلاَّلُهُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ وَهُوَ مَشْدُودُ الاهْتِمَامِ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةً :

\_ هَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَنَا المَزِيدَ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ وَرَوْضَتِهِ الشَّرِيفَةِ ، فَهُمَا مَوْضِعُ حَنِينِ كُلِّ مُؤْمنٍ مُشْتَاقٍ إِلَىٰ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ الشَّرِيفَةِ ، فَهُمَا مَوْضِعُ حَنِينِ كُلِّ مُؤْمنٍ مُشْتَاقٍ إِلَىٰ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ وَمَوَاقعِ أَقْدَامِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ اسْتَقَرَّ مَقَرَّهُ بَيْنَ أَنْصَارِهِ ، وَالمُهَاجِرِينَ مَعَهُ وَمَوَاقعِ أَقْدَامِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ اسْتَقَرَّ مَقَرَّهُ بَيْنَ أَنْصَارِهِ ، وَالمُهَاجِرِينَ مَعَهُ فِي يَثْرِبَ .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَة :

- إِنَّ فَيْضَ الأَنْوَارِ الغَامِرَ تَسْتَوْعِبُهُ القُلُوبُ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَوْعِبُهُ القُلُوبُ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَوْعِبُهُ الأَسْمَاعُ ، وَلَيْسَ مَنْ سَمِعَ كَمَنْ رَأَى وَلَكِتَنِي - مَعَ ذَلِكَ - سَأُحْدِثُ لِمَوْلاَيَ مِنْهُ ذِكْراً بِمَا يُورَفِقُنِي إِلَيْهِ الله . .

اعْلَمْ يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ قَدِمَ فِي عَام هِجْرَيّهِ إِلَىٰ يَشْوِرَ بَيعِ الأَوَّلِ ، فَنَزَلَ عَلَىٰ بَنِي عَوْفِ ثُمَّ يَثْرِبَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ الثَّالِثَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ، فَنَزَلَ عَلَىٰ بَنِي عَوْفِ ثُمَّ يَثْرِبَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ الثَّالِثَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ، فَنَزَلَ عَلَىٰ بَنِي عَوْفِ ثُمَّ عَنْدَهُ عَلَىٰ بَنِي الثَّاتِ المَّالِثَةُ وَمَسْجِدَهُ . عَلَىٰ بَنِي النَّجَارِ بِدَارِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رَضِي الله عَنْهُ ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّىٰ بَنَىٰ مَسَاكِنَهُ وَمَسْجِدَهُ .

وَكَانَ مَوْضِعُ المَسْجِدِ مِرْبَداً لِلإِبلِ وَمَا شَاكَلَهَا ، وَفَضَاءً وَرَاءَ البُيُوتِ ، فَبَنَىٰ رَسُولُ الله المَسْجِدَ ، وَعَمِلَ فِيهِ مَعَ أَصْحَابِهِ .

وَأَقَامُوا لَهُ فِي بَادِىءِ الأَمْرِ أَسَاطِينَ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ. وَقَامَ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ بِتَوْسِعَتِهِ فِي عَهْدِهِ ، ثُمَّ زادَ فِيهِ الولِيدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ ، وَتَوَلَّىٰ الخَطَّابِ بِتَوْسِعَتِهِ فِي عَهْدِهِ ، ثُمَّ زادَ فِيهِ الولِيدُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ ، وَتَوَلَّىٰ فَي النَّخَطَّابِ بِتَوْسِعَتِهِ فِي عَهْدِهِ ، ثُمَّ ذَاكَ فِي الْمُنَانِ وَعَمِلَهُ بِالرُّخَامِ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوسَعَهُ وحَسَّنَهُ وَبَالَغَ فِي إِثْقَانِهِ وَعَمِلَهُ بِالرُّخَامِ وَالسَّاجِ المُذَهَّبِ .

وَكَانَ طُولُ المَسْجِدِ فِي بِنَاءِ الولِيدِ مِائَتَي ذِرَاعٍ فَبَلَّغَهُ الخَلِيفَةُ المَهْدِيُّ إِلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَسَوَّىٰ مَقْصُورَتَهُ بِالأَرْضِ وَكَانَتْ مُرْتَفِعةً عَنْهَا إِلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَسَوَّىٰ مَقْصُورَتَهُ بِالأَرْضِ وَكَانَتْ مُرْتَفِعةً عَنْهَا بِلِمَا ثَالَ مُواضِعَ مِنَ المَسْجِدِ . بِمِقْدَارِ ذِرَاعَيْنِ . وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَىٰ مَوَاضِعَ مِنَ المَسْجِدِ .

ثُمَّ أَمَرَ المَلِكُ المَنْصُورُ قَلَاوُونُ بِبِنَاءِ دَارٍ لِلوَّضُوءِ عِنْدَ بَابِ السَّلامِ جُعَلَهَا مُتَّسِعَةِ الفِنَاء ، وَأَجْرَىٰ إِلَيْهَا المَاءَ وَأَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَة شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ ، فَبَنَاهُ ابْنُهُ المَلِكُ النَّاصِرُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ . الصَّفَا وَالمَرْوَةِ .

وَيَدُورُ بِالْمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ شَارِعٌ مُبَلَّطٌ بِالحَجَرِ الْمَنْجُوتِ. أَمَّا الرَّوْضَةُ المُقَدِّسَةُ فَهِيَ فُسْحة مُدَّوَّرة بِالرُّخَامِ البَدِيعِ النَّحْتِ، قَدْ عَلاَهَا الرَّوْضَةُ المُقَدِّسَةُ فَهِيَ فُسْحة مُدَّوَّرة بِالرُّخَامِ البَدِيعِ النَّحْتِ، قَدْ عَلاَهَا تَضْمِيخُ المِسْكِ وَالطِّيبِ مَعَ طُولِ الأَزْمَانِ، وَفِي الصَّفْحَةِ القِبْلَيَّةِ مِنْهَا تَضْمِيخُ المِسْكِ وَالطِّيبِ مَعَ طُولِ الأَزْمَانِ، وَفِي الصَّفْحَةِ القِبْلَيَّةِ مِنْهَا

مِسْهِمَارُ فِضَّةٍ هُوَ قُبَالَةَ الوَجْهِ الكَرِيمِ، وَهُنَالِكَ يَقِفُ النَّاسُ لِلسَّلامِ مِسْهِمَارُ فِضَةٍ هُو قُبَالَةَ الوَجْهِ الكَرِيمِ، وَهُنَالِكَ يَقِفُ النَّاسُ لِلسَّلامِ مُسْتَدْبِرِينَ القِبْلَةَ فَيُسَلِّمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ يَمِيناً إِلَىٰ وَجْهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ثُمَّ مُسْتَدْبِرِينَ القِبْلَةَ فَيُسلِّمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ يَمِيناً إِلَىٰ وَجْهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ثُمَّ مَن اللهِ عَنْهُمَا .

وَفِي وَسَطِ المَسْجِدِ مِفْضَاةٌ إِلَىٰ دَارِ أَبِي بَكْرٍ خَارِجَ المَسْجِدِ وَمِنْهَا طَرِيقُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ دَارِ أَبِيهَا . . وَعَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْ بَابِ السَّلامِ طَرِيقُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ دَارِ أَبِيهَا . . وَعَلَىٰ مَقْرُبةٍ مِنْ بَابِ السَّلامِ سِقَايةٌ يُنْزَلُ إِلَيْهَا عَلَىٰ درَجٍ مَاؤهَا مَعِينٌ ، وَتُعْرَفُ بِالعَيْنِ الزَّرْقَاءِ . .

إِلَىٰ هُنَا يَا مَوْلاَيَ أَبَا عِنَانٍ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وَفَيْتُ الحَدِيثَ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي مَدِينَتِهِ وَدَارِ هِجْرَتِهِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُ حَدِّثِهِ الرَّحَالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

ـ وَلَكِنْ مَا خَبَرُ المِنْبَرِ النَّبَوِي الشَّرِيفِ ؟ .

### قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

- فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ بِالْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ المِنْبَرُ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، حَنَّ الجِذْعُ مُصَوِّتاً حَنِينَ بِالْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ المِنْبَرُ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، حَنَّ الجِذْعُ مُصُوِّتاً حَنِينَ اللهِ عَنْزَلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الجِدْعِ فَالْتَزَمَهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ مُسْتَرْضِياً حَتَّىٰ النَّاقَةِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الجِدْعِ فَالْتَزَمَهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ مُسْتَرْضِياً حَتَّىٰ

سَكَنَ حَنِينُهُ . وَقَالَ : لَو لَمْ أَلْتَزِمُهُ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ . وَقَالَ : لَو لَمْ أَلْتَزِمُهُ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ . قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَة :

- هَلْ جَرَىٰ فِي عِلْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ المِنْبُرَ؟ قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

- اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيمَنْ صَنَعَ المِشْرَ ، فَقِيلَ إِنَّهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، وَقِيلَ إِنَّهُ غُلامٌ لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ . إِنَّهُ غُلامٌ لِلمِرْأَةِ مِنَ الأَنْصَارِ . وَقِيلَ : غُلامٌ لإِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ . خَشَبُهُ مِنَ الأَثْلِ أَوْ الطُّرْفَاءِ (١) وَكَانَتْ لِلمِنْبَرِ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ ، يَقْعُدُ لخَشَبُهُ مِنَ الأَثْلِ أَوْ الطُّرْفَاءِ (١) وَكَانَتْ لِلمِنْبَرِ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ ، يَقْعُدُ الرَّسُولُ عَلَىٰ عُلْياهِنَ ، وَيَضَعُ رِجْلَيْهِ فِي وُسْطَاهُنَ .

وَلَمَّا صَارَ الأَمْرُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ نَقْلَ المِنْبَرِ إِلَىٰ الشَّامِ فَضَجَّ المُسْلِمُونَ ، وَعَصَفَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَأَظْلَمَتْ الْأَرْضُ فَلَمْ يَسَعْ مُعَاوِيَةً إِلاَّ تَرْكُهُ حَيْثُ هُوَ مِنَ المَسْجِدِ النَّبُويِّ . وَزَادَ فِيهِ سِتَّ دَرَجَاتٍ مِنْ أَسْفَلِهِ فَبَلَغَ بِهِ تِسْعَ دَرَجَاتٍ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

<sup>(</sup>١) الأثل والطرفاء: ضربان من الشجر ينتجر منهما .

\_ إِنَّ لَبْثَ المِنْبَرِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ فِي مَكَانِهِ كَرَامَةٌ مَلْجُوظَةٌ مِنْ كَرَامَاتِ الشَّرِيفِ فِي مَكَانِهِ كَرَامَةٌ مَلْجُوظَةٌ مِنْ كَرَامَاتِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ، ابْنُ بَطُوطَة :

- إِنَّ مُعْجِزَاتِ النَّبُوَّةِ كَثِيرَةٌ ، كَانَ مِنْهَا حَنِينُ المِنْبَرِ ، وَانْشِقَاقُ القَمَرِ وَتَحْذِيرُ الضَّلْعِ المَسْمُومِ ، وَغَيْرُهَا وَغَيْرُهَا ، وَلِحَدِيثِهَا مَوْطِنٌ آخَرُ . . وَتَحْذِيرُ الضَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ صَدَقْتَ يَا بْنَ بَطُّوطَة ، فَحَدِّثْنِي الآنَ عَنْ عَجَائِبِ مَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ ، وَقَدْ انْتَظَمَتْكَ قَافِلَةُ البَرَكَةِ فِي قِطَّارٍ مِنَ الإبلِ مِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرةِ . .

قَالَ الرَّ حَالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ، ابْنُ بَطُوطَة :

لَقَدْ وَقَعَتْ لِي وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَخْبَارٌ وَ أَخْبَارٌ وَلَكِنَّنِي أَسْتَأْذِنُ مَوْكَ الْعُرْنَاطِيِّ الْمُلَقَّبِ مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ فِي حِكَايَةِ خَبَرِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرِ الأُمُويِّ الْعُرْنَاطِيِّ الْمُلَقَّبِ مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ فِي حِكَايَةِ خَبَرِهِ عَلَىٰ عَجَائبَ مُذْ بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ بِالْخَابِزِ ، فَلَقَدْ اطَّلَعْتُ مِنْ خَبَرِهِ عَلَىٰ عَجَائبَ مُذْ بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ فَيَالْخَابِزِ ، فَلَقَدْ اطَّلَعْتُ مِنْ خَبَرِهِ عَلَىٰ عَجَائبَ مُذْ بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ فَيَا الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ فَي فَا اللّهَ فَي البَقِيعِ ، وَكَانَ مِنْهَا فَخَاوَرَ فِي مَسْجِدِهَا ، وَكَانَ مِنْهَامَا رَأَيْتُهُ مِنْهُ فِي البَقِيعِ ، وَكَانَ مِنْهَا

بُلُوغُهُ مَقْصِدِي مَدِينَةَ دَهْلِي مِنْ بِلاَدِ الهِنْدِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِاتَةٍ حَيْثُ التَقَيْتُهُ هُنَاكَ بِقُدْرَةِ مُقَدِّرٍ لاَ أَدْرِي مَا حِكْمَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِنَدِيمِهِ ابْنِ بَطُّوطَة :

- عَجُّلْ ، وَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ العَجِيبِ مَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ . . فَأَنْتَ أَدْرَىٰ بِلَزِيمِكَ المُرَافِقِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ، شَمْسُ الدِّينِ ، ابْنُ بَطُوطَةَ :

ـ دَأَبَ صَاحِبِي عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ عَلَىٰ عَادَتِهِ فِي خَبْرِ الرُّقَاقَاتِ مِنْ صَنْعِهِ ، وَتَقْدِيمِهَا لِمَنْ يَخْتَارُهُ لِتَحِلَّ عَلَيْهِ بَرَكَاتُهُ ، فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَىٰ المَنْعِهِ ، وَتَقْدِيمِهَا لِمَنْ يَخْتَارُهُ لِتَحِلَّ عَلَيْهِ بَرَكَاتُهُ ، فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنُورَةِ ، كَرَّمَهَا الله ، جَاءَنِي الخَابِزُ فِي تَالِي أَيَّامِنَا عَقِبَ صَلاةِ المَدِينَةِ المُنُورَةِ ، كَرَّمَهَا الله ، جَاءَنِي الخَابِزُ فِي تَالِي أَيَّامِنَا عَقِبَ صَلاةِ المَدِينَةِ المُنُورَةِ ، كَرَّمَهَا الله ، وَجَذَبَنِي مِنْ يُمْنَايَ حَتَّىٰ تَجَاوَزْنَا الحَرَمَ الفَجْرِ بِالرَّوْضَةِ النَّبُويَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَجَذَبَنِي مِنْ يُمْنَايَ حَتَّىٰ تَجَاوَزْنَا الحَرَمَ إِلَىٰ خَارِجِهِ فَقَالَ لِي :

\_ هَلْ لَكَ فِي بَيْتَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ حَضَرَانِي بِالرُّوْيَا ؟! قُلْتُ : وَمَا هُمَا ؟ قَالَ : اسْمَعْ وَاحْفَظْ عَنِّي : هَنِينًا لَكُمْ يَا زَائِرِينَ ضَرِيحَهُ أَمِنْتُمْ بِهِ يَوْمَ المَعَادِ مِنَ الرِّجْسِ هَنِينًا لَكُمْ يَا زَائِرِينَ ضَرِيحَهُ أَمِنْتُمْ بِهِ يَوْمَ المَعَادِ مِنَ الرِّجْسِ وَصَلْتُمْ إِلَىٰ قَبْرِ الحَبِيبِ بِطَيْبَةً أَوْ يُمْسِي وَصَلْتُمْ إِلَىٰ قَبْرِ الحَبِيبِ بِطَيْبَةً أَوْ يُمْسِي

قُلْتُ لَهُ: زِدْنِي يَا عَلِيُّ. فَأَجَابَنِي أَنَا مَشْغُولُ الآنَ بِالخَبْرِ. وَرَاحَ يُولُقُ لَهُ وَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ المَاشِينَ وَالقَاعِدِينَ مِنْ حَوْلِهِ ، عَلَىٰ يُرَقِّقُ رُقَاقَاتِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ المَاشِينَ وَالقَاعِدِينَ مِنْ حَوْلِهِ ، عَلَىٰ يُرَقِّقُ رُقَاقَاتِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ المَاشِينَ وَالقَاعِدِينَ مِنْ حَوْلِهِ ، عَلَىٰ يُرَقِّقُ رُقَاقَاتِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ المَاشِينَ وَالقَاعِدِينَ مِنْ حَوْلِهِ ، عَلَىٰ أَنَّقُ مُورَقِّقًا مَوْوَنَةٌ جَقِيقِيَّةٌ . وَمَا لَبِثَ الرَّجُلُ المُلْتَاثُ أَنْ غَادَرَنِي مُودِّعًا مَهُو يَقُولُ :

\_ أَنَا مُسَافِرٌ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ الْمُسَافِرِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ الْمُسَافِرِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ الْمُسَافِرِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ الْمُسَافِرِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ الْمُسَافِرِ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ تَجدُنِي كَمَا كُنَّا فِي رِحْلَتِنَا مِنْ دِمَشْقَ ثَانِيَ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّحْلِ .

وَلَمَّا كُنْتُ فِي زِيَارَةِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ (١) بِشَرْقِيِّ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ أَتَحَرَّىٰ قَبْرَ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِالمُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهَا ، وَهِيَ عَمَّةُ رَسُولِ الله ﷺ ، وَهَيَ عَمَّةُ رَسُولِ الله ﷺ ، وَقَبْرُ عَقِيلِ بْنِ وَأَمَامَهَا قَبْرُ إِمَامِ المَدِينَةِ مَالِكِ بْنِ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَقَبْرُ عَقِيلِ بْنِ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَقَبْرُ عَقِيلِ بْنِ أَنس مِرضِيَ الله عَنْهُ ، وَقَبْرُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وكَانَتْ عَيْنَايَ تَحْتَبِسَانِ الدُّمُوعَ وكَانَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وكَانَتْ عَيْنَايَ تَحْتَبِسَانِ الدُّمُوعَ وَكَانَ قَلْبِي يُكِنُّ الخُشُوعَ ، فَإِذَا بِصَوْتِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الخَابِزِ يَطُرُقُ مَسْمَعِي قَلْبِي يُكِنُّ الخُشُوعَ ، فَإِذَا بِصَوْتِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الخَابِزِ يَطُرُقُ مَسْمَعِي

<sup>(</sup>١) الغرقد: شجر عظيم ويقال له العوسج ·

مِنَ الخَلْفِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو بَاسِطٌ كَفَيْهِ مُسْتَرْسِلاً بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الكِتَابِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ أَشَارَ بِيكَيْهِ مُوزِّعاً ثَوَابَ مَاقَرَأَهُ بَدَداً فِي كُلِّ الكِتَابِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ أَشَارَ بِيكَيْهِ مُوزِّعاً ثَوَابَ مَاقَرَأَهُ بَدَداً فِي كُلِّ الكِتَابِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ أَشَارَ بِيكَيْهِ مُوزِّعاً ثَوَابَ مَاقَرَأَهُ بَدَداً فِي كُلِّ الكِتَابِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ أَشَارَ بِيكَيْهِ مُوزِّعاً ثَوَابَ مَاقَرَأَهُ بَدَداً فِي كُلِّ النِّجَاهِ . .

حَاوَلْتُ أَنْ أَقْتَادَهُ فِي طَرِيقِي خُطُواتٍ لِلبَحْثِ عَنْ قُبُورِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالصَّالِحِينَ ، وَلَكِنَّهُ وَلَيْ مُسْرِعًا مُتَشَاغِلًا بِخَبْزِ رُقَاقَاتِهِ . . وَلَمَّا نَادَيْتُهُ وَالصَّالِحِينَ ، وَلَكِنَّهُ وَلَيْ مُسْرِعًا مُتَشَاغِلًا بِخَبْزِ رُقَاقَاتِهِ . . وَلَمَّا نَادَيْتُهُ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ :

\_ يَا عَلِيٌّ . . يَا عَلِيٌّ . . مَتَىٰ بَعُودُ ؟ وَأَيْنَ أَلْقَاكَ ؟

أَلَنْ تَسْتَأْنِفَ رِحْلَتَكَ فِي قِطَارِ البَرَكَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ ؟

أَجَابَنِي عَنْ ثِقَةٍ وَتَصْمِيمٍ:

ـ أَلْقَاكَ هَٰنَاكَ . . هَٰنَاكَ . .

سَأَلْتُهُ:

\_ هُنَاكَ فِي مَكَّةً ؟!

أَجَابَ :

\_ هُنَاكَ فِي دَهْلِي .

وَكَانَ أَنْ لَقِيتُهُ هُنَاكَ فِي دَهْلِي مِنْ بِلاَدِ الهِنْدِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لا بْنِ بَطُّوطَةً:

\_ حَقاً ، إِنَّ حِكَايَةً عَلِيٍّ الخَابِزِ حِكَايَةٌ مِنَ العَجَائِبِ . . وَمَا أَخْبَارُ وَحَلَيْهُ مِنَ العَجَائِبِ . . وَمَا أَخْبَارُ وَحُلَيْكُ مِنَ العَجَائِبِ . . وَمَا أَخْبَارُ وَحَلَيْكَ إِلَىٰ مَكَة المُكَرَّمَةِ . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً لِمَوْلاً هُ السُّلْطَانِ:

\_ إِنَّهَا حِكَايَةٌ تَطُولُ وَأَسْتَمِيحُكَ العُدْرَ فِي تَأْجِيلِهَا إِلَىٰ لَيْلَةٍ أُخْرَىٰ . . وَغَمَزَ ابْنُ عَلَىٰ الأَقَلِّ مِنْ قَبِيلِ الرِّفْقِ بِصَاحِبِنَا الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ . . وَغَمَزَ ابْنُ بَطُوطَةَ بِعَيْنَيْهِ غَمْزَةً ذَاتَ مَعْنَىٰ وَتَبَسَّمَ السُّلُطَانُ مُبْدِياً مُوافَقَتَهُ عَلَىٰ التَّاجيل . . أمَّا ابْنُ جُزِّيٍّ فَقَالَ مُمَازِحاً :

\_ لاَ تَجْعَلاَ التَّأْجِيلَ بِسَبَبِي . . أَنَا مُسْتَعِد أَنَا مُسْتَعِد مِنَ الآنَ وَحَتَّىٰ مَطْلِعِ الفَجْرِ . .

وَقَهْقَهُ الجَمِيعُ ضَاحِكِينَ ، وَانْفَضَّ المَجْلِسُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ .

公公 公公 公公

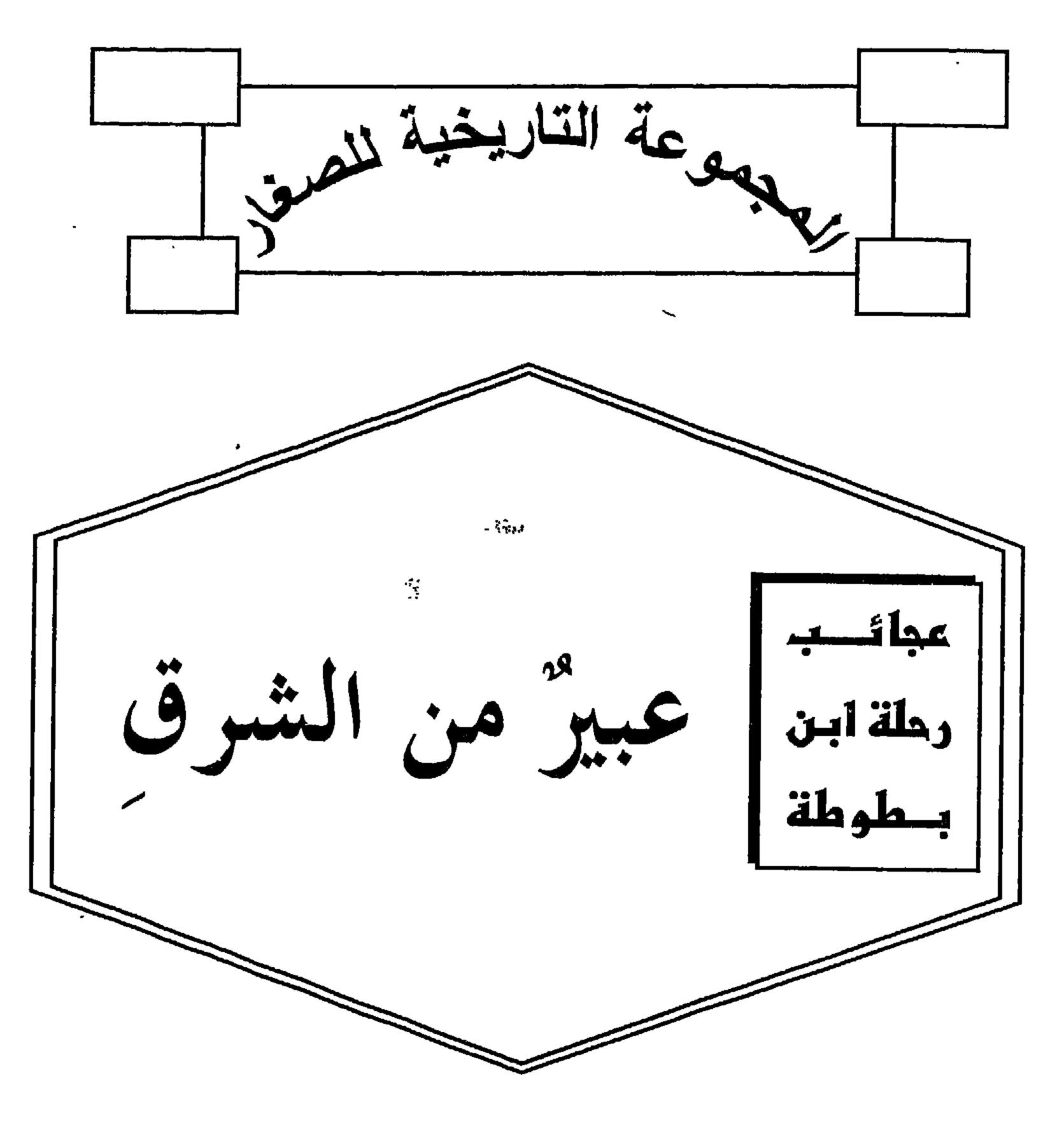



مراجعة أممر مرائس فرهو و إعداد محبرُ (هناو دمجرَرَ ابو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

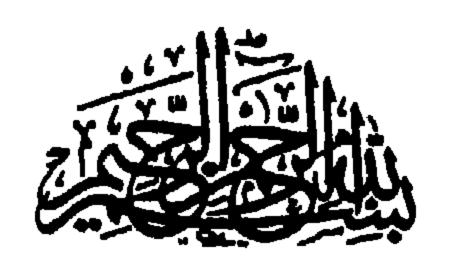

## منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

النطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

### عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي ص.ب: 78

هاتف 2 2213129 / 2269599 هاكس: 2213129 12 963

email: qalamrab@scs-net.org

# عبير من الشرق

أَبْدَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ شَوْقًا وَتَلَهُّفًا عَظِيمَيْنِ لِسَمَاعِ أَخْبَارِ ابْنِ بَطُّوطَةَ فِي مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، فَرَاحَ ابْنُ بَطُّوطَةَ يَرْوِي أَخْبَارَهُ الْعَجِيبَةَ عَلَىٰ عَادَتِهِ ، فِي مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، فَرَاحَ ابْنُ بَطُّوطَةَ يَرْوِي أَخْبَارَهُ الْعَجِيبَةَ عَلَىٰ عَادَتِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ هَذِهِ المَرِّةَ كَانَ يَرْوِي مَايَرْوِيهِ بِتَأْثُرٍ وَحَنِينٍ وَاشْتِيَاقٍ إِلَىٰ حَبِيبَةِ إِلاَّ أَنَّهُ هَذِهِ المَرِّةَ كَانَ يَرْوِي مَايَرْوِيهِ بِتَأَثُّرٍ وَحَنِينٍ وَاشْتِيَاقٍ إِلَىٰ حَبِيبَةِ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ وَرَكْنِ الله الرَّكِينِ ، الكَعْبَةَ المَكْسُورَةِ ، كَالعَرُوسِ قُلُوبِ اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيماً .

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةَ يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةَ يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ الشَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ مَلِكِ فَاسَ ، وَيُمْلِي عَلَىٰ كَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ : السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ مَلِكِ فَاسَ ، وَيُمْلِي عَلَىٰ كَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ :

\_ كَانَ رَحِيلُنَا مِنَ المَدِينَةِ نُرِيدُ مَكَّةَ شُرَّفَهُمَا الله تَعَالَىٰ ، فَنَزَلْنَا بِقُرْبِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ المَدِينَةِ ، وَبِالقُرْبِ مِنْهُ وَادِي العقيقِ . وَهُنَالِكَ تَجَرَّدَ الخَجِيجُ وَتَجَرَّدْتُ المَدِينَةِ ، وَبِالقُرْبِ مِنْهُ وَادِي العقيقِ . وَهُنَالِكَ تَجَرَّدَ الخَجِيجُ وَتَجَرَّدْتُ مِنَ الثَيَّابِ المَخِيطَةِ ، وَاغْتَسَلْتُ وَلَبِسْتُ ثَوْبَ إِحْرَامِي كَمَا فَعَلُوا .

وَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ نِيَّةِ الحَجِّ مُفْرِداً . وَلَم أَزَلُ مُلَبِّياً بِهُتَافِ ( لَبَيْكُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ) فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ . وَفِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَمُنْحَدِرٍ إِلَىٰ أَنْ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ) فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ . وَفِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَمُنْحَدِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَمَنْ مَعِي شِعْبَ عَلِيٍّ وَبِهِ نَزَلْنَا لَيْلَتَنَا .

ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْ شِعْبِ عَلِيٍّ ، وَنَزَلْنَا بِالرَّوْحَاءِ ، وَمِنْهَا انْتَقَلْنَا إِلَىٰ وَادِ مَعْمُورِ فِيهِ مَاءٌ وَنَخْلُ وَبُنْيَانٌ وَقَصْرٌ يَسْكُنُهُ الشُّرَفَاءُ ، وَفِيهِ حِصْنٌ كَبِيرٌ ، مَعْمُورٍ فِيهِ مَاءٌ وَنَخْلُ وَبُنْيَانٌ وَقَصْرٌ يَسْكُنُهُ الشُّرَفَاءُ ، وَفِيهِ حِصْنٌ كَبِيرٌ ، تَوَالَتْ بَعْدَهُ حُصُونٌ كَثِيرَةٌ وَقُرَى مُتَّصِلَةٌ حَتَّىٰ نَزَلْنَا بَدْراً حَيْثُ نَصَرَ الله فَوَالَتْ بَعْدَهُ حُصُونٌ كَثِيرَةٌ وَقُرَى مُتَّصِلَةٌ حَتَّىٰ نَزَلْنَا بَدْراً حَيْثُ نَصَرَ الله فِيهَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ نَصْراً مُؤزَّراً مَذْكُوراً لاَ يُسْمَىٰ .

وَبَدْرُ قَرْيَةٌ فِيهَا حَدَائِقُ نَخْلٍ ، وَعَيْنُ مَاءٍ فَوَّارَةٌ ، وَبَهَا القَلِيبُ الذِي سُحِبَ إِلَيْهِ أَعَدَاءُ الله المُشْرِكُونَ ، وَمَوْضِعُهُ الْيَوْمَ بُسْتَانٌ يُطِلُّ عَلَيْهِ جَبَلُ السُّحِبَ إِلَيْهِ أَعَدَاءُ الله المُشْرِكُونَ ، وَمَوْضِعُهُ الْيَوْمَ بُسْتَانٌ يُطِلُّ عَلَيْهِ جَبَلُ الرَّحْمَةِ ، وَجَبَلُ الطُّبُولِ ، وَعِنْدَ نَخْلِ القليبِ مَسْجِدٌ يُقَالُ إِنَّهُ مَبْرَكُ نَاقَةِ النَّيِي عَنْدٍ . وَيَلِي بَدْراً صَحْرَاءُ وَاسِعَةٌ يَضِلُّ بِهَا الدَّلِيلُ وَفِي مُنْتَهَاهَا وَادِي النَّيِي عَنْدُ ، حَيْثُ الغُدْرَانُ التِي يَبْقَىٰ بِهَا مَاءُ المَطَرِ زَمَاناً طَوِيلاً . ورَابِعٌ هِي مَوْضِعٌ دُونَ الجَحْفَةِ . وَرَابِعٌ هِيَ مَوْضِعٌ دُونَ الجَحْفَةِ .

قَالَ السُّلْطَانُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ حَدِيثِ مُنَادِمِهِ ابْنِ بَطُّوطَةً بِنَفَادِ صَبَرٍ:

\_ مَا هَذِهِ الأَوْصَافُ لِلأَمَاكِنِ وَالبُلْدَانِ ؟ صِلْ بِنَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَّرَمَةِ وَابْلُغْ بِنَا البَيْتَ الحَرَامَ وَالكَعْبَةَ المُشُرَّفَةَ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

- عَفُو مَوْ لاَيَ السُّلْطَانِ . . إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : كُلَّمَا صَبَرْتَ عَنْ طَيِّبٍ وَجَدْتَهُ أَطْيَبَ . . وَهَأَنَذَا أَخْتَصِرُ المَسَافَاتِ وَالأَطْوَالَ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ وَجَدْتَهُ أَطْيَبَ . . وَهَأَنَذَا أَخْتَصِرُ المَسَافَاتِ وَالأَطْوَالَ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ وَجَدْتُهُ أَطْيَبَ ، وَقَالَ :

ـ سِرِنْا مِنْ رَابِغٍ إِلَىٰ بِرْكَةِ خُلَيْفٍ إِلَىٰ عُسْقَانَ وَبِهَا حِصْنٌ عَبِيقٌ وَبُرْجٌ مُشَيّلٌ قَدْ أَوْهَنَهُ الخَرَابُ وَنَزَلْنَا بَطْنَ مَرَّ وَهُوَ وَادٍ مُخْصِبٌ كَثِيرُ النَّخْلِ ، مُشَيّلٌ قَدْ أَوْهَنَهُ الخَرَابُ وَنَزَلْنَا بَطْنَ مَرَّ وَهُوَ وَادٍ مُخْصِبٌ كَثِيرُ النَّخْلِ ، وَقَطَعْنَا هَذَا وَمِنْهُ تُخْلَبُ الفَوَاكِهُ وَالخُضَرُ إِلَىٰ مَكَةً ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . وَقَطَعْنَا هَذَا الوَادِي مَسِيرة لَيْلِنَا وَالنَّقُوسُ مُسْتَبْشِرة بِبُلُوغِ آمَالِهَا مَسْرُورة بِخَالِهَا وَمَالِهَا ، فَوصَلْنَا عَنْدَ الصَّبَاحِ إِلَىٰ البَلَدِ الأَمِينِ مَكَة .

هُنَا تَعَثَّرَتِ الكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَيِ ابْنِ بَطُّوطَةً ، وَاسْتَوْقَفَ الْعَبَرَاتِ فِي هُنَا تَعَثَّر الكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَي ابْنِ بَطُّوطَة ، وَاسْتَوْقَفَ الْعَبَرَاتِ فِي مَا قِيهِ لِهُبُوبِ عُبِيرٍ لأَفِحٍ مِنَ الشَّوْقِ الحَارِّ ، وَلَحِظَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ أَبُو مَا قِيهِ لِهُبُوبِ عُبِيرٍ لأَفِحٍ مِنَ الشَّوْقِ الحَارِّ ، وَلَحِظَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ فَانْدَهَشَ ، وَصَرَفَ نَظَرَهُ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ :

\_ شُوَّقْتَنَا يَا ابْنَ بَطُّوطَةً فَأَذِقْنَا مِمَّا شُوَّقْتَنَا إِلَيْهِ . .

ردَّدَ أَبُو عَبْدِ الله ، ابْنُ بَطُّوطَة مَقُولَتهُ المُعْتَادَةِ : (أَمْرُ مَوْلاَيَ . . أَمْرُ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ ) وَاسْتَأَنْفَ الكلاَمَ : دَخَلْنَا البَيْتَ الحَرَامَ الشَّرِيفَ الذِي عُرِفَ أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا . وَشَاهَدْنَا الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ زَادَهَا الله تَعْظِيماً ، وَهِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا . وَشَاهَدْنَا الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ زَادَهَا الله تَعْظِيماً ، وَهِي كَالعَرُوسِ تُجْلَىٰ عَلَىٰ مِنَصَّةِ الجَلالِ ، وَتَرْفُلُ فِي بُرُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُوفة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُوفة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُونة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُونة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَوصِلةً إِلَىٰ جَنَّةِ الرَّضُوانِ .

تَوَقَّفَ ابْنُ بَطُّوطَة عَنِ الْحَدِيثِ وَالسَّرْدِ كَرَّةً ثَانِيةً وَتَعَرَّبِ الْكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ لِمَا اعْتَرَضَهُ مِنْ خَيَالِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَهُبُوبِ عَبِيرِ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ لِمَا اعْتَرَضَهُ مِنْ خَيَالِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَهُبُوبِ عَبِيرِ الْأَشُواقِ . . وَلَكِنَّهُ اسْتَأْنُفَ الْكَلاَمَ بَعْدَ هُنَيْهةٍ قَصِيرَةٍ ، وَقَبْلَ أَنْ يَعْتَرِضَهُ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُحْتَجًا . . قَالَ :

\_ شَرَعْنَا يَا مَوْلاَيَ بِطَوَافِ القُدُومِ حَوْلَ الكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ ، انْطِلاَقاً مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَقَدْ جَهِدْتُ لاسْتِلامِ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَقَدْ جَهِدْتُ لاسْتِلامِ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ ، وَقَبَّلْتُهُ تَقْبِيلَ المُلاقِي المُشْتَاقِ لِحَبِيبِهِ . . وَبَعْدَ أَنْ فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ مَلَيْتُ ركْعَتَينِ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، وتَعَلَقْتُ مِنَ الطَّوَافِ صَلَيْتُ ركْعَتَينِ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، وتَعَلَقْتُ

بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ مَعَ المَتَعَلِّقِينَ ، وَسَأَلْتُ الله جَلَّ وَعَلا ، أَنْ يُوسِّعَ خُطَايَ فِي هُدَاهُ ، وَأَنْ يُوفَقِي إِلَىٰ جَمِيعِ مَا يَرْضَاهُ . وَلَمْ اتْرُكُ التَّعَلُّقَ بِالأَسْتَارِ فِي هُدَاهُ ، وَأَنْ يُوفَقِي إِلَىٰ جَمِيعِ مَا يَرْضَاهُ . وَلَمْ اتْرُكُ التَّعَلُّقَ بِالأَسْتَارِ الشَّرِيفَةِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا ازْدَحَمَ مِنْ حَوْلِي المُلْتَزَمُ بَيْنَ البَابِ وَالحَجَرِ ، الشَّرِيفَةِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا ازْدَحَمَ مِنْ حَوْلِي المُلْتَزَمُ بَيْنَ البَابِ وَالحَجَرِ ، حَيْثُ يَحْرِصُ المُؤْمِنُونَ عَلَىٰ الدُّعَاءِ فِي أَقْرَبِ المُقَدَّسَاتِ اسْتِجَابةً للقَاصِدِينَ الذِينَ يَعُجُّونَ بِالنِّذَاءِ وَالبُّكَاءِ . . وَكُنْتُ مِنْهُمْ يَا مَوْلاَيَ . . . وَكُنْتُ مِنْهُمْ يَا مَوْلاَيَ . . . إِن نَعَمْ ، كُنْتُ مِنْهُمْ . . .

حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ بِحُسْبَانِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَلاَ بِحُسْبَانِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ ، فَلَقَدْ تَسَلَّلَ الحَنِينُ وَالشَّوْقُ مِنْ رَاوِي المَجْلِسِ إِلَىٰ المُسْتَمِعِ عِنَانٍ ، فَلَقَدْ تَسَلَّلَ الحَنِينُ وَالشَّوْقُ مِنْ رَاوِي المَجْلِسِ إِلَىٰ المُسْتَمِعِ فِيهِ ، وَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَا السُّلْطَانِ نَفْسِهِ اسْتِعْبَاراً وَتَأَثَّراً بِعَبَرَاتِ ابْنِ بَعْبَرَاتِ ابْنِ بَطُّوطَة . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَمَاذَا بَعْدُ يَابْنَ بَطُّوطَةً . . لَقَدْ فَجَرْتَ فِينَا يَنْبُوعاً لِلشَّوْقِ وَالْحَنِينِ لَمَ يَتَفَجَّرْ مُنْذُ أَزْمَانٍ . . سَامَحَكَ الله . . سَامَحَكَ الله . . بَلْ بَارَكَ الله فِيكَ . . بَارَكَ الله فِيكَ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ الأَمِينُ ابْنُ بَطُوطَة :

مَوْلاَيَ جَمُّ اللهِ مَا بَلَّغَنِي مِنْ نَوَالِ رِضَاهُ بِزِيَارَةِ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، فَأَنْتَ يَا مَوْلاَيَ جَمُّ اللَّهَ مَا بَلَّغَنِي مِنْ نَوَالِ رِضَاهُ بِزِيَارَةِ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، فَأَنْتَ يَا مَوْلاَيَ جَمُّ اللَّهَ مَا لَكَ المَوْفُورَ ، وَلَكِنَّ حَجَّكَ إِلَىٰ مَكَّةَ يَزِيدُ وَوْلاَيَ جَمُّ اللَّهُ مَا لَكَ المَوْفُورَ نَبُلاً . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ يَحُثُّ ابْنَ بَطُّوطَةً عَلَىٰ مُتَابَعَةِ الوَصْفِ وَالكَلامِ:

\_ وَمَاذَا كَانَ مِنْكَ بَعْدَ الدُّعَاءِ المُسْتجَابِ بِإِذْنِ الله تَعَالَىٰ ؟

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- جِئْتُ بِئْرَ رَمْزَمَ تَحْتَ قُبَةٍ تُقَابِلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، بَيْنَهُمَا أَرْبَعٌ وَعُشْرُونَ خُطُوة . وَدَاخِلُ القُبَّةِ مَفْرُوشٌ بِالرُّخَامِ الأَبْيضِ وَبَابُهَا إِلَىٰ جِهَةِ المَشْرِقِ يَدْخُلُ مِنْهُ الحَجِيجُ لِلوُضُوءِ أَوْ لِلشُّرْبِ مِنْ قِلالٍ يُسَمُّونَهَا المَشْرِقِ يَدْخُلُ مِنْهُ الحَجِيجُ لِلوُضُوءِ أَوْ لِلشُّرْبِ مِنْ قِلالٍ يُسَمُّونَهَا المَاءُ . وَقَدْ شَرِبْتُ مِنْ احْدَىٰ القِلالِ مَاءً الدَّوَارِقَ ، تَصْلُحُ لِيُبَرَّدَ فِيهَا المَاءُ . وَقَدْ شَرِبْتُ مِنْ احْدَىٰ القِلالِ مَاءً بَارِداً ، وَدَعَوْتُ الله دُعَاءً مُخْتَاراً أَحْفَظُهُ ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) الفِرندُ: جوهر السيف.

<sup>(</sup>٢) يسمُ: يزين بالوسم أو بالعلامة الفارقة .

« مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ » فَهُو يَصْلُحُ شِفَاءً وَدَوَاءً وَتَقَرُّباً مِنَ الله الكَرِيم قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَمَعَهُ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ :

\_ هَنِيئًا لَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً ، طِبْتَ بِمَا اسْتَقَيْتَ وَسَقَاكَ الله . .

وَتَسَاءَلَ ابْنُ جُزِّيِّ :

\_ وَهَلْ سَعَيْتَ بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ بَلَىٰ ، قَدْ سَعَيْتُ لِتَوِيِّي وَلَمْ أَتَبَاطَأْ ، وَلِلصَّفَا بَابٌ هُوَ أَحَدُ أَبُوابِ لَمَسْجِدِ الحَرَامِ التَّسْعَةَ عَشَرَ وَأَكْبَرُهَا .

وَامْتِدَادُهُ إِلَىٰ آخِرِ المَسْعَىٰ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ خُطُوةً . وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَمَّرَهُ وَأَعَدَّهُ لِذَلِكَ المَلِكُ النَّاصِرُ المُجَاوِرُونَ لِلحَرَمِ المَكِيِّ الشَّرِيفِ عَمَّرَهُ وَأَعَدَّهُ لِذَلِكَ المَلِكُ النَّاصِرُ رَحِمَهُ الله .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ وَأَيْنَ كَانَ مَنْزِلُكَ فِي مَكَّةَ آنَئِذِ .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ نَزَلْنَا هُنَالِكَ بِدَارِ عَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْ بَابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَهُو رِبَاطٌ مِنْ أَحْسَنِ الرِّبَاطَاتِ يُعْرَفُ بِرِبَاطِ المُوفَّقِ ، وَفِيهِ التَّقَيْتُ بِكِرَامِ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الله الزَّوَاوِيُّ المَعْرِبِيُّ ، وَالشَّيْخُ اللهِ الرَّوَاوِيُّ المَعْرِبِيُّ ، وَالشَّيْخُ الطَّالِحُ الطَّيَّارُ سَعَادَةُ الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ الطَّيَّارُ سَعَادَةُ الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ الطَّيَالُ مُنْ مَعَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْما فَلَمْ يَقَعْ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ . الصَّالِحُ شُعَيْبُ المَعْرِبِيُّ الذِي دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْما فَلَمْ يَقَعْ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ . وَالشَّيْخُ مَا عَلَىٰ شَيْءٍ سِوكَىٰ حَصِيرٍ . فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِي : اسْتُرْ عَلَيَّ مَا رَأَيْتَ . . .

### قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ:

\_ عَسَاكَ لاَ تَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ قَاعَةَ العَرْشِ هَذِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ بُسُطٍ وَنَمَارِقٍ وَسُتُورٍ وَسُدَدٍ . .

\_ حَاشًا وَكَلَّا يَا مَوْلاَيَ . . فَإِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ النواسعُ العَلِيمُ ، وَهُوَ فُو الفَضْلِ العَظِيمِ ، وَمَا أَعْهَدُكَ إِلاَّ مُحَدِّثًا بِنِعْمَتِهِ ، شُكُوراً لَهُ لِيَزِيدَكَ إِنْ شُاءَ الله مِنْ فَضْلِهِ .

بِهَذَا الْكُلامِ سُرِّيَ عَنْ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَقَالَ:

\_ اشْتَقْتُ إِلَىٰ سَمَاعِ عَجِيبَةٍ مِنْ عَجَائِبِكَ مِمَّا رَأَيْتَهُ وَسَمِعْتَهُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَوْ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ المُنَادِمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ سَأْحَدِّثُكَ يَا مَوْلاَيَ بِأَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ عَجِيبٍ ، مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ بِأُمِّ عَيْنَيَ ، وَمِنْهُ مَا سَمِعْتُهُ بِالتَّوَاتُرِ مِمَّا هُوَ مَأْثُورٌ وَمَشْهُورٌ عِنْدَهُم : عَيْنَيَ ، وَمِنْهُ مَا سَمِعْتُهُ بِالتَّوَاتُرِ مِمَّا هُوَ مَأْثُورٌ وَمَشْهُورٌ عِنْدَهُم :

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ :

ـ سَاكَنْتُ الشَّيْخَ الصَّالِحَ الطَّيَّارَ سَعَادَةَ الجِرَانِيَّ فِي رِبَاطِ المُوفَقِّ عَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْ بِابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ صَادَفْتُهُ بِبَابِ حُجْرَتِهِ مَقْرُبَةٍ مِنْ بِابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ صَادَفْتُهُ بِبَابِ حُجْرَتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَىٰ وَهُو يَقُولُ : ( أَرْبَعُ خُطُواتٍ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَىٰ وَهُو يَقُولُ : ( أَرْبَعُ خُطُواتٍ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ الإِشَارَةِ حَتَّىٰ إِذَا أَذَنَ العَصْرُ وُجِدَ أُمَّا نَلْتَقِي ) فَلَم أَفْهَم لَهُ قَصْداً بِهَذِهِ الإِشَارَةِ حَتَّىٰ إِذَا أَذَنَ العَصْرُ وُجِدَ

الشَّيْخُ الصَّالِحُ سَعَادَةُ الجِرَانِيّ سَاجِداً مُسْتَقْبِلاً الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ مَيْتاً مِنْ غَيْرِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ سَعَادَةُ الجِرَانِيّ سَاجِداً مُسْتَقْبِلاً الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ مَيْتاً مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ كَانَ بِهِ ، فَهَذَا حَادِثٌ عَجِيبٌ قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

- حَقّاً إِنَّهُ حَادِثٌ عَجِيبٌ ، وَكَأْنِي بِالشَّيْخِ الصَّالِحِ قَدْ كُشِفَ عَنْ بَصِيرَتِهِ فَتُوقَّعَ لِقَاءَ الله بَعْدَ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبُعِ خُطُواتٍ كَمَا أَسْمَاهَا . .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- وَأَمَّا الحِكَايَةُ العَجِيبَةُ الثَّانِيَةُ يَا مَوْلاَيَ فَهِيَ أَنِّي وَدِدْتُ لِقَاءَ أَمِيرِ مَكَّةً سَيْفِ الدِّينِ عُطَيْفَة بْنِ أَبِي نَمِيّ ، وكَانَتْ دَارُهُ عَنْ يَمِينِ الْمَرْوَةِ لِلسَّاعِي سَيْفِ الدِّينِ عُطَيْفَة بْنِ أَبِي نَمِيّ ، وكَانَتْ دَارُهُ عَنْ يَمِينِ الْمَرْوَةِ لِلسَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ، فَقُلْتُ أَلْزَمُ المَرْوَة حِينًا فَلاَ بُدَّ أَنْ أَلْقَاهُ هُنَاكَ . ومَا كِدْتُ أَلْزَمُ مَوْقِفِي بِالمَرْوَةِ حَتَى بَادَرَنِي بِالسَّلامِ رَجُلٌ وَجِيهٌ عَزِيزُ المَقَامِ كَدْتُ أَلْزَمُ مَوْقِفِي بِالمَرْوَةِ حَتَى بَادَرَنِي بِالسَّلامِ رَجُلٌ وَجِيهٌ عَزِيزُ المَقَامِ قَائلًا :

قُلْتُ : (بَلَىٰ) وَلَكِنْ قُلْ لِي :(مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدِي ؟) قَالَ : (أَنَا

الذِي وَدِدْتَ السَّلامَ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةً ، وَأَدْعُوكَ لِزِيَارِتِي فِي دَارِ الإِمَارَةِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ إِحْرَامِكَ . . قُلْتُ : سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله . . فَلَمَّا لَقِيتُهُ قَالَ : هَيْئَتُكَ تَطُوفُ فِي البُلْدَانِ وَتَنْأَىٰ عَنِ الأَوْطَانِ فَتَزُوَّدْ إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ . فَمَا زِلْتُ أَلْقَىٰ عُلَمَاءً مَكَّةً وَفُقَهَاءَهَا وَأَكْرَمَنِي رَبِّي بِرُولِيَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ يُوجِهُنِي إِلَىٰ العِلْم. وَأَكْرَمَنِي رَبِّي بِرُولِيَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ يُوجِهُنِي إِلَىٰ العِلْم.

وَمِنَ الْمَشَاهِدِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَعَاجِيبِ التِي تَوَاتَرَ الْحَدِيثُ عَنْهَا مَشْهَدُ الْحَجَرِ النَّاطِقِ، فَتَحْتَ قُبَّةِ الْوَحْيِ فِي دَارِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ وَعَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْهَا، تَقَعُ دَارُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَيُقَابِلُهَا جِدَارٌ مُبَارِكٌ ، فِيهِ حَجَرٌ مُبَارِكٌ لَهُ طَرَفٌ بَارِزٌ يِسْتَلِمُهُ النَّاسُ. سَأَلَّتُ عَنْ مُبَارِكٌ ، فِيهِ حَجَرٌ مُبَارِكٌ لَهُ طَرَفٌ بَارِزٌ يِسْتَلِمُهُ النَّاسُ. سَأَلَّتُ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ . وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ خَبَرِهِ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ نَاطِقاً : ﴿ يَا رَسُولَ كَانَ مِنَ الْحَجَرِ إِلاّ أَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ نَاطِقاً : ﴿ يَا رَسُولَ الله إِللهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ ) . فَعُرِفَ مِنْ حِينِهَا بِالْحَجَرِ النَّاطِقِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ يُبْدِي إِعْجَابَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ نَدِيمِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ لَقَدْ كَفَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله وَوَفَيْتَ . .

أَجَابَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

- قَبْلَ أَنْ يَنْفَضَّ مَجْلِسُنَا هَذِهِ الليْلَةِ بِأَمْرِكَ المُطَاعِ دَعْنِي يَا مَوْلاَيَ ، أُحَدِّثُكَ خِتَاماً عَنْ عَجَائِبِ صُنْعِ الله حَينَ طَبَعَ قُلُوبَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، عَلَىٰ النُّرُوعِ إِلَىٰ هَذِهِ المَشَاهِدِ المُنيفَةِ ، وَالشَّوقِ إِلَىٰ المُثُولِ بِمَعَاهِدِهَا عَلَىٰ النُّرُوعِ إِلَىٰ هَذِهِ المَشَاهِدِ المُنيفَةِ ، وَالشَّوقِ إِلَىٰ المُثُولِ بِمَعَاهِدِهَا الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّهَا مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُّها أَحَدُ إِلاَّ الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّها مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُّها أَحَدُ إِلاَّ الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّها مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُها أَحَدُ إِلاَّ أَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ فَهُو لاَ يُقَارِقُهَا إِلاَّ آسِفاً لِفِرَاقِهَا ، مُتَولِها لِبِعادِهِ عَنْها ، شَويدَ الحَنِينِ إِلَيْهَا ، نَاوِياً لِتِكْرَارِ الوِفَادَةِ عَلَيْها . .

عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْكَلَامِ تَعَثَّرَتُ الْكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَىٰ الْمُتَحَدِّثِ ابْنِ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْكَلَامِ تَعَثَّرَتُ هُنَيْهةً لِمُغَالَبَتَهِ دُمُوعَ الشَّوقِ ، وَأَضَافَ يَطُوطَةً مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَاعْتَذَرَ هُنَيْهةً لِمُغَالَبَتَهِ دُمُوعَ الشَّوقِ ، وَأَضَافَ يَقُولُ :

\_ تِلْكَ الأَرْضُ المُبَارِكَةُ تَبْدُو دَائِماً نُصْبَ الأَعْيُنِ، وَمَحَبَّتُهَا حَشْوَ المُبَارِكَةُ تَبْدُو دَائِماً نُصْبَ الأَعْيُنِ، وَمَحَبَّتُهَا حَشْوَ القَّلُوبِ، حِحْمةً مِنَ الله بَالِغةً، وتَصْدِيقاً لِدَعْوَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ القَلُوبِ، حِحْمةً مِنَ الله بَالِغةً، وتَصْدِيقاً لِدَعْوَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَمِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، يَا مَوْلاَيَ السَّلامُ وَهُو يَرْفَعُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَمِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، يَا مَوْلاَيَ

السُّلْطَانِ أَنَّ الشَّوْقَ يُحَضِّرُهَا وَهِيَ نَائِيةٌ ، وَيُمَثِّلُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ ، وَيُهُوِّنُ عَلَىٰ قَاصِلِهِمَا مَا يَلْقَاهُ مِنَ المَشَاقِّ ، وَيُعَانِيهِ مِنَ العَنَاءِ ، وَكَمْ مِنْ ضَعِيفٍ عَلَىٰ قَاصِلِهِمَا مَا يَلْقَاهُ مِنَ المَشَاقِ ، وَيُعَانِيهِ مِنَ العَنَاءِ ، وَكَمْ مِنْ ضَعِيفِ يَرَىٰ المَوْتَ مِنْ دُونِهَا عَيَانًا ، وَيُشَاهِدُ التَّلَفَ فِي طَرِيقِهَا امْتِحَانًا ، فَإِذَا يَرَىٰ المَوْتَ مِنْ دُونِهَا عَيَانًا ، وَيُشَاهِدُ التَّلَفَ فِي طَرِيقِهَا امْتِحَانًا ، فَإِذَا جَمَعَ الله بِهَا شَمْلَهُ تُلَقَّاهَا مَسْرُورًا مُسْتَبْشِراً ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذُقْ لَهَا مَرَارةً ، وَلَهُ يُكَابِدُ مِحْنةً وَلاَ نَصَبًا . .

قَالَ الْكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ:

- حَقاً ، إِنَّهُ لأَمْرٌ إِلَهِيٌّ ، وَصُنْعٌ رَبَّانِيٌّ ، وَدِلالَةٌ مَا بِهَا لَبْسٌ ، وَلاَ تَغَشَاهَا شُبْهَةٌ ، وَلاَ يَطْرُقُهَا تَمْوِيةٌ ، وَمَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَىٰ الحُلُولَ وَلاَ يَطْرُقُهَا تَمْوِيةٌ ، وَمَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَىٰ الحُلُولَ بِيلْكَ الأَرْجَاءِ ، وَالمُثُولَ بِذَلِكَ الفِنَاءِ(١) ، فَقَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ النَّعْمَةَ بِيلْكَ الأُرْبَىٰ . .

قَامَ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَىٰ نَافِذَةٍ قَرِيبَةٍ فِي قَاعَةِ السُّلْطَانِ أَبِي عَنَانٍ ، وَكَانَتْ النَّافِذَةُ مُشْرَعةً بِاتِّجَاهِ الشَّرْقِ ، بِاتِّجَاهِ الحِجَازِ حَيْثُ طَيْبةُ الطَّيِّبَةُ وَالمَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ مَثُوكَى الرَّسُولِ عَلَيْقَ . . وَشَهَقَ بِنَفَسٍ عَمِيقٍ وَكَأَنَّهُ الطَّيِّبَةُ وَالمَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ مَثُوكَى الرَّسُولِ عَلَيْقِيْ . . وَشَهَقَ بِنَفَسٍ عَمِيقٍ وَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الفناء: ساحة البيت ، وقصد ساحة الحرم الشريف حول الكعبة المشرّفة .

يَتَنَقَّسُ عَبِيراً وَافِداً مِنَ الشَّرْقِ حَرِصَ عَلَىٰ أَنْ يَلْتَقِیٰ أَنْسَامَهُ بِجَمِيعِ حَنَايَاهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِدُعَاءِ غَامِضٍ لَمْ تَتَضِحْ مِنْهُ كَلِمَةٌ . هُنَا طَفِرَتْ دَمْعَةٌ غَالِبَةٌ مِنْ عَيْنِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ وَتَحَرَّكَ فِي نَفْسِهِ لاعِجُ الشَّوْقِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مُؤَمِّنَا عَلَىٰ دُعَاءِ ابْنِ بَطُّوطَة :

- اللهم آمِينَ . . اللهم آمِينَ . . واللهم آمِينَ . . واللهم آمِينَ . . وشيخ آمِينَ الشَّرْقِ . وشيخِل المَجْلِسُ السُّلْطَانِيُ كُلُّهُ بِعَبِيرٍ قَادِمٍ مِنَ الشَّرْقِ .

公公 公公 公公

\$\$ \$\$

☆





مراجعة أممركيرالترفوو

إعداد محبرُ (لفياو محمَدمَ ايو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته وتسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

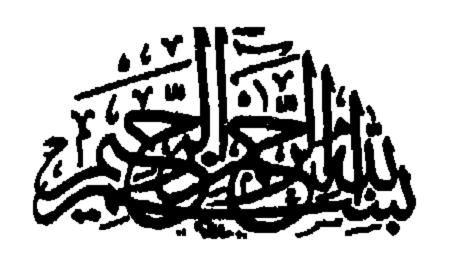

### منشورات ما ما تا ما

دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكونة 1423 هـ 2003 م

### <u>عنوان الدار:</u>

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي س. ب: 78

ماتنه 2212361 / 2269599 فاكس: 2212361 129 4963 ماتنه 31 2212361

email: qalamrab@scs-net.org

# الطريق إلى الغار

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةً فِي خِطَابِ السَّلْطَانِ فَالِ السَّلْطَانِ فَارِسِ بْنِ عَلِيٍّ المُكنَّىٰ بِأَبِي عِنَانٍ ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَجْلِسُ الثَّلَاثَة بِوُجُودِ فَارِسِ بْنِ عَلِيٍّ المُكنَّىٰ بِأَبِي عِنَانٍ ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَجْلِسُ الثَّلَاثَة بِوُجُودِ مُحَمَّدِ ابْنِ جُزِّيٍّ الكَاتِبِ :

\_ لاَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ أَنَّ مَدِينَةً مَكَّةً حَرَسَهَا الله وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ مَمْحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الهَاشِمِیِّ القُرَشِیِّ ﷺ .

وَلاَبُدَّ لِي يَا مَوْلاَيَ مِنَ التَّعَرِيجِ عَلَىٰ ذِكْرِ الجِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ قَبْلَ وَلاَبُدَّ لِي يَا مَوْلاَي مِنَ التَّعَرِيجِ عَلَىٰ ذِكْرِ الجِبَالِ المُطيفة بِمَكَّة قَبْلَ أَنْ أَرْوِيَ لَكَ الحَدِيثَ العَجِيبَ ، وَمَا جَرَىٰ لاِثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِي كَانَا فِي طَرِيقِهِمَا إِلَىٰ غَارِ ثَوْرٍ .

مِنَ الحِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ فِي جِهَةِ الجَنُوبِ وَالشَّرْقِ جَبَلُ أَبِي قُبَيْسٍ، مِنَ الحِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ فِي جِهَةِ الجَنُوبِ وَالشَّرْقِ جَبَلُ أَبِي قُبَيْسٍ، وَهُوَ أَحَدُ الأَخْشَبَيْنِ وَأَدْنَىٰ الحِبَالِ مِنْ مَكَّةً ، شَرَّفَهَا الله ، وَيُقَابِلُ رَكْنَ وَهُوَ أَحَدُ الأَخْشَبَيْنِ وَأَدْنَىٰ الحِبَالِ مِنْ مَكَّةً ، شَرَّفَهَا الله ، وَيُقَابِلُ رَكْنَ

الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَبِأَعْلاَهُ مَسْجِدٌ وَأَثَرُ رِبَاطٍ وَعِمَارَةٍ ، وَإِطْلاَلُ أَبِي قُبَيْسٍ عَلَىٰ الحَرَمِ الشَّرِيفِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ البَلَدِ ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ حُسْنُ مَكَّةَ المَصُونُ عَلَىٰ الحَرَمِ الشَّرِيفِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ البَلَدِ ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ حُسْنُ مَكَّةَ المَعَظَمَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ ، وَيَظْهَرُ جَمَالُ الحَرَمِ وَاتِّسَاعَهُ وَفِي وَسَطِهِ الكَعْبَةُ المُعَظَمَةُ مِنَ الله تَعْظِيماً جَعَلَها بِهِ قِبْلَةً لِلصَّلاةِ أَيْنَمَا أُقِيمَتْ صَلاةٌ لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ . وَيُذْكَرُ أَنَّ جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ هُو أَوَّلُ جَبَلٍ خَلَقَهُ الله تَعَالَىٰ ، وَفِي جَبَلِ أَبِي وَيُنْ النَّيِ يَّ اللهِ عَينَ انشَقَ لَهُ القَمَرُ . وَمِنَ الجِبَالِ التِي وَثِينَ مَوْقِفِ النَّبِيِّ وَأَثَرٍ ، جِبَالُ قُعَيْقِعَانٍ ، وَجَبَلُ الطَّيْرِ وَجَبَلُ اللهِ وَجَبَلُ الطَّيْرِ وَمِنَ الخَمْرُ ، وَلَا تُضَارِعُ شُهُرَتُهَا شُهْرَةً جَبَلِ حِرَاءَ .

أَمَّا جَبَلُ حِرَاءَ فِي جِهَةِ الشَّمَالِ مِنْ مَكَّةَ فَهُوَ عَلَىٰ بُعْدِ فَرْسَخِ مِنْهَا ، وَهُو مُشْرِفٌ عَلَىٰ مِنَىٰ ، ذَاهِبٌ فِي الهَوَاءِ عُلُوّاً ، وَاشْتُهِرَ بِأَنَّ رَسُولَ الله وَهُو مُشْرِفٌ عَلَىٰ مِنَىٰ ، ذَاهِبٌ فِي الهَوَاءِ عُلُواً ، وَاشْتُهِرَ بِأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ كَثِيراً قَبْلَ البِعْثَةِ ، وَفِيهِ أَتَاهُ الحَقُّ وَبَدَأَ الوَحْيُ ، وَهُو الذِي اهْتَزَّ تَحْتَ قَدَمَيْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : « اثْبُتْ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ الذِي اهْتَزَّ تَحْتَ قَدَمَيْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : « اثْبُتْ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ لَيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ » وَفِي ذَلِكَ رِوَايَاتٌ مِنْ ضِمْنِ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ النَّيِيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ هَلْ لَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةَ أَنْ تُطْرِفَنِي بِحَدِيثٍ عَجِيبٍ يَكُونُ لَنَا مَسْلاةً فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُّوطَةً :

- مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ سَنُدْلِفُ إِلَىٰ الحِكَايَةِ العَجِيبَةِ التِي جَرَتْ لِصَاحِبَيَّ المُجَاوِرِيْنِ بِالحَرَمِ الشَّرِيفِ، وَقَدْ وَقَعَتْ لَهُمَا فِي جَبَلِ ثَوْدٍ وَمَعَارِيّهِ التِي كَانَتْ مَأْوَىٰ الرَّسُولِ وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ غَدَاةَ الهِجْرَةِ إِلَىٰ وَمَعَارِيّهِ التِي كَانَتْ مَأْوَىٰ الرَّسُولِ وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ غَدَاةَ الهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ . وَقَدْ وَضَعْتُ فِي حِسَابِي بَلْ وَضَعْتُ فِي هَمِّي أَنْ تَكُونَ يَا مَوْلاَيَ مَسْرُوراً بِطَرَافَةِ الحَدِيثِ وَمَا فِيهِ مِنَ العَجَائِبِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

دُونكَ مَا تُرِيدُ ، وَلاَ تَنْسَ أَنَّ كَاتِبَنَا ابْنَ جُزِّيٍّ يَتَسَقَّطُ وَيَتَلَقَّطُ مِنْ فَمِكَ خِيرة مَا يُدَوِّنُهُ القَلَمُ فِي سِجِلِّ سَيُذْكَرُ لَكَ فَضْلُ إِهْلاَئِهِ إِنْ شَاءَ الله فَمِكَ خِيرة مَا يُدَوِّنُهُ القَلَمُ فِي سِجِلِّ سَيُذْكَرُ لَكَ فَضْلُ إِهْلاَئِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ . . وَاسْتَرْسَلَ أَبُو عَبْدِ الله الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَة قَائِلاً :

\_ جَبَلُ ثَوْرٍ ، وَهُوَ عَلَىٰ قَدْرِ فَرْسَخِ مِنْ مَكَّةً ، عَلَىٰ طَرِيقِ الْيَمَنِ ،

فِيهِ الغَارُ الذِي اشْتَهَرَ بِاسْمِهِ ثَوْرٍ ، وَهُوَ الذِي آوَىٰ الرَّسُولَ مُحَمَّداً وَصَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . وَصَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . فَيَدُ أَوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . فَيَدَ أَوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . فَيَيْلًا . . ) .

#### قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ:

\_ أَلَيْسَ هُوَ الغَارُ الذِي نَسَجَتْ عَلَىٰ مَدْخَلِهِ العَنْكَبُوتُ ، وَعَشَّشَتْ الحَمَامَةُ وَفَرَّخت ؟ .

\_ بَلَىٰ ، يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الذِينَ كَانُوا فِي إِثْرِ رَسُولِ الله ﷺ وَصَاحِبِهِ حِينَ انْتَهَوْا إِلَىٰ الغَارِ وَمَعَهُمْ قُصَّاصُ الأَثْرِ وَرَأَوْا العَنْكَبُوتَ قَدْ نَسَجَتْ عَلَىٰ فُوهَةِ الغَارِ ، وَالحَمَامَةَ مُفَرِّخَة ، الأَثْرِ وَرَأَوْا فِي أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ مَا لَبِثُوا أَنْ قَالُوا : مَا دَخَلَ أَحَدٌ هُنَا ، وَانْصَرَفُوا حَارُوا فِي أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ مَا لَبِثُوا أَنْ قَالُوا : مَا دَخَلَ أَحَدٌ هُنَا ، وَانْصَرَفُوا حَانِقِينَ لِخَيْبَتِهِمْ . فَقَالَ الصِّدِّيقُ لِصَاحِبِهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله ، لَوْ وَلَجُوا عَلَيْنَا مِنْ فَمِ الغَارِ مِنْ هُنَا ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : كُنَّا نَخْرُجُ مِنْ هُنَا ، وَأَشَارَ بِيدِهِ المُبَارِكَةِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَابٌ ، فَانْفَتَحَ فِيهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ المُبَارِكَةِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَابٌ ، فَانْفَتَحَ فِيهِ بَابٌ لِنَوْ وَلَحُظَتِهِ ، وَذَلِكَ بِقُدْرَةِ المَلِكِ القَادِرِ الوَهَّابِ جَلَّ جَلَالُهُ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُثْنِياً عَلَىٰ مُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُوطَة :

\_ لا عَدِمْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، نَدِيماً وَمُحَدِّثاً ، وَالآنَ أَلاَ تَشْتَهِي بَعْضَ النَّقُولِ وَالفَاكِهَةِ ؟!

صَفَّقَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِيكَيْهِ ، فَلَخَلَ عَلَيْهِمُ الحَاجِبُ فَأَسَرَّ فِي أُذُنِهِ بِأَمْرِهِ ، وَجَاءَ الخَلَمُ فَبَسَطُوا قُدَّامَ السُّلْطَانِ وَنَدِيمِهِ وَكَاتِبِهِ مَالَذَّ وَطَابَ مِنَ النُّقُولِ وَالفَاكِهَةِ مَعَ أَبَارِيقَ فِيهَا شَرَابٌ مُحَلَّىٰ ، وَكُؤُوسٌ مُتْرَعَةٌ كَانَتْ بِهَا فُرْصَةٌ لِلاسْتِرَاحَةِ وَالتِقَاطِ الأَنْفَاسِ .

بَعْدَ فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ سَأَلَ الشُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ الرَّحَّالَةَ ابْنَ بَطُّوطَة :

\_ مَا خَبَرُ ذَلِكَ الغَارِ غَارِ ثَوْرٍ ؟ أَوْ بِالأَحْرَىٰ مَا خَبَرُكَ مَعَهُ ؟

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ إِنَّ بَعْضاً ، بَلْ إِنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الزُّوَّارِ وَالحَجِيجِ يَقْصِدُونَ زِيَارَةَ هَذَا الغَارِ المُبَارِكِ ، وَيَرُومُونَ دُخُولَهُ مِنَ البَابِ الذِي دَخَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ الغَارِ المُبَارِكِ مِنْ عَظِيمٌ يُدْرِكُهُ المُفْلِحُونَ المُهْتَدُونَ المُهْتَدُونَ المُهْتَدُونَ مِنَ الأُمَّةِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَهَلُ اطَّلَعْتَ عَلَىٰ هَذَاالسِّرِ ، أَوْ أَدْرَكْتَهُ يَابْنَ بَطُّوطَةً ؟!

- العِلْمُ عِنْدَالله يَامَوْلاَيَ ، أَنَّ بِدُخُولِ الغَارِ وَإِمْكَانِ الوُصُولِ إِلَىٰ جَوْفِهِ اخْتِبَاراً مِنَ الله لإخْلاصِ عِبَادِهِ وَتَقْوَاهُم . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ فِيمَاحُولَ الغَارِ المُبَارِكِ أَنَّ الغَارَ المُبَارِكِ أَنَّ الغَارَ الاَيْتَمَكَّنُ مِنْ دُخُولِهِ إِلاَّ الصَّالِحُونَ المَرْضِيُّونَ ، فَإِذَا كَانَ قَاصِدُ الدُّخُولِ النَّهُ مِنْ أَهْلِ المَعَاصِي وَمُرْتَكِي الكَبَائِرِ ضَاقَ بِهِ مُدْخَلُهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ المَعَاصِي وَمُرْتَكِي الكَبَائِرِ ضَاقَ بِهِ مُدْخَلُهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ الهَلاكِ ، وَكَأَنَّهُ وَاقعٌ بَيْنَ فَكَيْنِ مِنَ الصَّخْرِ حَتَّىٰ يُنْقِذَهُ مُنْقِذٌ وَيَسْحَبَ الهَلاكِ ، وَكَأَنَّهُ وَاقعٌ بَيْنَ فَكَيْنِ مِنَ الصَّخْرِ حَتَّىٰ يُنْقِذَهُ مُنْقِذٌ وَيَسْحَبَ بَدَنَهُ مِنْ بَيْنِ مَطْبِقَيْهِ . أَمَّا إِنْ كَانَ القَاصِدُ مِنْ أَهْلِ التَّقُوكَىٰ وَالصَّلاحِ ، وَمِمَّنْ لَمْ يُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم فَيَكُونُ دُخُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِ الغَارِ مَيْسُوراً وَمِمَّنْ لَمْ يُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم فَيَكُونُ دُخُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِ الغَارِ مَيْسُوراً بِإِذْنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّخُولِ خَشْيَةَ مَاهُوَ مُخْجِلٌ بِإِذْنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّخُولِ خَشْيَةً مَاهُوَ مُخْجِلٌ بِإِذْنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّخُولِ خَشْيَةً مَاهُوَ مُخْجِلٌ

فَاضِحٌ مِنَ الامْتِحَانِ . وَقَدْ مَالَ الكَثِيرُونَ مِنْ قَاصِدِي الغَارِ إِلَىٰ تَجَنَّبِ مُحَاوَلَةِ دُخُولِهِ وَاكْتَفُوا بِالصَّلاةِ أَمَامَهُ ، وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ الله تَقَرُّباً بِبَرَكَةِ مُحَاوَلَةِ دُخُولِهِ وَاكْتَفُوا بِالصَّلاةِ أَمَامَهُ ، وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ الله تَقَرُّباً بِبَرَكَةِ المَأْوَىٰ الشَّرِيفِ .

هُنَا ، قَالَ ابْنُ جُزِّيِّ الكَاتِبُ مُدُلِيًّا بِمَا يَعْلَمُهُ :

- أَخْبَرَنِي بَعْضُ الشَّيُوخِ مِنَ الحُجَّاجِ الأَكْيَاسِ أَنَّ سَبَبَ صُعُوبَةِ الدُّخُولِ إِلَىٰ الغَارِ أَنَّ بِدَاخِلِهِ مِمَّا يَلِي الفُوهَةَ حَجَراً كَبِيراً مُعْتَرِضاً ، فَمَنْ دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الشِّقِ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ صَدَمَهُ الحَجَرُ المُعْتَرِضُ فَلَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الشِّقِ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ صَدَمَهُ الحَجَرُ المُعْتَرِضُ فَلَا يُمْكُنُهُ الدُّخُولُ . أَمَّا مَنْ يُحَاوِلُ الدُّخُولَ إِلَىٰ الغَارِ مُسْتَلْقِيا عَلَىٰ ظَهَرِهِ يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ . أَمَّا مَنْ يُحَاوِلُ الدُّخُولَ إِلَىٰ الغَارِ مُسْتَلْقِيا عَلَىٰ ظَهَرِهِ فَإِنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ الحَجَرِ المُعْتَرِضِ وَأَوْسَطُهُ فِي الشَّقِ ، وَرِجْلاَهُ مِنْ ظَهْرُهُ مُسْتَنِداً إِلَىٰ الحَجَرِ المُعْتَرِضِ وَأَوْسَطُهُ فِي الشَّقِ ، وَرِجْلاَهُ مِنْ خَارِجِ الغَارِ مَايَزَالُ يَسْحَبُهُمَا رُويْداً رُويْداً حَتَّىٰ يَتْتَصِبَ قَاقِماً بِدَاخِلِ خَارِجِ الغَارِ مَايَزَالُ يَسْحَبُهُمَا رُويْداً رُويْداً حَتَّىٰ يَتْتَصِبَ قَاقِما بِدَاخِلِ خَارِجِ الغَارِ مَايَزَالُ يَسْحَبُهُمَا رُويْداً رَويْداً حَتَّىٰ يَتُتَصِبَ قَاقِما بِدَاخِلِ الغَارِ . وَتِلْكَ المُحَاوِلَةُ فِي مُجْمَلِهَا مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ لاَيُبْذُلُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ مُجَاهِا مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ لاَيْبُذُلُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ مُجَاهِا مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ لاَيُبْذُلُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حِكَايَةُ فَمِ الغَارِ المُبَارِكِ وَانْقِبَاضِ فَكَيْهِ بِالصَّخْرِ عَلَىٰ دَاخِلِهِ ، حِكَايَةُ فَمِ الغَارِ المُبَارِكِ وَانْقِبَاضِ فَكَيْهِ بِالصَّخْرِ عَلَىٰ دَاخِلِهِ ، وَلَكِنَّ ابْنَ بَطُّوطَةَ كَانَ قَدْ وَعَدَنَا بِمَا هُوَ أَعْجَبُ ، فَمَا رَأَيْكَ يَابْنَ بَطُّوطَةَ ؟ !

أَجَابَ ابْنُ بَطُّوطَةً وَقَدْ وَجَدَ حَافِزاً لِلكلامِ:

\_ أَنَا عِنْدَ وَعْدِي يَامَوَ لايَ السُّلْطَانِ ، وَأَقْصَىٰ مُرَادِي أَنْ أُحَدِّثَكَ بِمَاهُوَ طَرِيفٌ وَشَائِقٌ وَعَجِيبٌ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ:

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكَ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ المُحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَة :

أُحَدِّثُكَ يَا مَوْلايَ بِمَاجَرَىٰ لاثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِي قَصَدَا غَارَ ثَوْرٍ ، فِي حِينِ مُجَاوَرتِهِمَا لِمَكَةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . . هُمَا الفقيه عَبْدُ حِينِ مُجَاوَرتِهِمَا لِمَكَةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . . هُمَا الفقيه عَبْدُ الله الثّوزرِيُّ ، وَأَخُوهُ فِي الدِّينِ وَالإيمَانِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ وَدَعْنِي الله الثّوزرِيُّ ، وَأَخُوهُ فِي الدِّينِ وَالإيمَانِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ وَدَعْنِي يَا مَوْلايَ أَكُنِّي الأَوَّلَ بِأَبِي مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي بِأَبِي العَبَّاسِ . . خَرَجَ الاثنانِ يَا مَوْلايَ أَكُنِّي الْأَوَّلَ بِأَبِي مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي بِأَبِي العَبَّاسِ . . خَرَجَ الاثنانِ

مِنْ مَكَّة مُنْفُرِدَيْنِ وَلَمْ يَسْتَصْحِبَا دَلِيلاً عَارِفا بِطَرِيقِ الغَارِ، وَتَشَابَهَتْ عَلَيْهِمَا الشَّعَابُ الجَبَلِيَّةُ وَالطُّرُقُ فَتَاهَا وَضَلاً سَبِيلَهُمَا ، وَمَعَلَكَا طَرِيقًا مُنْقَطِعة مُوحِشة ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَانِ اشْتِذَادِ الْحَرِّ وَحَمَارَّةِ الْقَيْظِ . مُنْقَطِعة مُوحِشة ، وَكَانَ فَدْ نَفِدَ مَاعِنْدَهُمَا مِنَ المَاءِ وَمَازَلا يَتَقَدَّمَانِ فِي الطَّرِيقِ التَّائِهِ ، وَكَانَ فَدْ نَفِدَ مَاعِنْدَهُمَا مِنَ المَاءِ وَهُمَا لَمْ يَضِلا إِلَىٰ الغَارِ ، فَلَمَّا أَدْرَكَا بَعْدَ الْآيِ بُعْدَهُمَا عَنْ الطَّرِيقِ وَهُمَا لَمْ يَضِلا إِلَىٰ مَقْصِدِهِمَا أَخَذَا فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَكَةً . وَاجْتَهَدَا فِي أَنْ المُفْضِي إِلَىٰ مَقْصِدِهِمَا أَخَذَا فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَكَةً . وَاجْتَهَدَا فِي أَنْ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجَا . فَوَجَدَا طَرِيقاً آخَرَ فَاتَبْعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجَا . فَوَجَدَا طَرِيقاً آخَرَ فَاتَبْعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجَا . فَوَجَدَا طَرِيقاً آخَرَ فَاتَبَعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجَا . فَوَجَدَا طَرِيقا آخَرَ فَاتَبَعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرِيقًا لَهُ وَيَعَلَ أَوْرُ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بِهِ سَابِقُ مَطَافٍ . يَعْمَالُحُو وَاجْهَدَهُمَا المَسِيرُ مَعَ العَطَشِ وَالمُكَابَدَةِ ، وُرَأَيَا الهَلاكَ وَاشْتَدَ بِهِمَالُحَرُ وَأَجْهَدَهُمَا المَسِيرُ مَعَ العَطَشِ وَالمُكَابَدَةِ ، وُرَأَيَا الهَلاكَ فَاسُبَر المُعُونِ ، يُلَوّحُ نَذِيرُهُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ . .

عَجِزَ أَبُو مُحَمَّدِ الفَقِيهُ التَّوزَرِيُّ عَنْ المَشْيِ إِطْلاقاً فَارْتَمَىٰ عَلَىٰ وَجَهِ الأَرْضِ لاهِثاً. أَمَّا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنَ القُوَّةِ الأَرْضِ لاهِثاً. أَمَّا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنَ القُوَّةِ بَعْضُ بَقِيَّةٍ فَاسْتَمَرَّ بِالمسيرِ بَيْنَ الجِبَالِ وَشِعَابِهَا حَتَّىٰ قَادَتْهُ خُطَاهُ إِلَىٰ بَعْضُ بَقِيَّةٍ فَاسْتَمَرَّ بِالمسيرِ بَيْنَ الجِبَالِ وَشِعَابِهَا حَتَّىٰ قَادَتْهُ خُطَاهُ إِلَىٰ أَجْعَلَدَ مِنْ مَدَاخِلِ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، وَاهْتَدَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِي بِالقُرْبِ مِنْ بَابِ أَجْيَادَ مِنْ مَدَاخِلِ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، وَاهْتَدَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِي بِالقُرْبِ مِنْ بَابِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَصَدَنِي وَأَعْلَمَنِي بِهَذِهِ الحَادِثَةِ ، وَبِأَنَّهُ خَلَفَ صَاحِبَهُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، فَقَصَدَنِي وَأَعْلَمَنِي بِهَذِهِ الحَادِثَةِ ، وَبِأَنَّهُ خَلَفَ صَاحِبَهُ أَبَا

مُحَمَّدِ التَّوزَرِيَّ عُرْضةً لِلهَلاكِ فِي مَكَانٍ مَجْهُولٍ مِنْ جِبَالِ مَكَّةً وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أَسْعَىٰ حَثِيثًا لإِنْقَاذِ حَيَاةِ الفَقِيهِ الضَّائِعِ صَاحِبِي وَصَاحِبه . ..

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ وَقَدْ بَدَا مُتَلَهِّفًا لِسَمَاعِ بَقِيَّةِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ:

\_ وَهَلْ وَجَدْتَ إِلَىٰ ذَلِكَ وَسِيلةً ؟ حَدِّثْنِي بِمَا جَرَىٰ لِلرَّجُلِ المِسْكِينِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَة :

سَأَلَ السُّلُطَانُ أَبُوعِنَانٍ بِلَهْفَةٍ وَاهْتِمَامٍ:

\_ وَبَعْدُ ؟ مَاذَا جَرَىٰ ؟ . .

تَابِعَ ابْنُ بَطُّوطَةً حَدِيثَهُ قَائِلاً:

\_ لَقَدْ نَجَّاهُ الله . . وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَىٰ أَيْدِينَا . .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِمَزِيدٍ مِنَ اللَّهْفَةِ:

\_ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

مُعُدْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ أَبِي مُحَمَّدِ التَّوزَرِيّ حَسَنٌ ، وَالأَدِلاءُ المَكِّيُّونَ بِلا طَائِلٍ ، وَقَدْ نَفَصْنَا الأَكُفَّ مِنْ رَجَاءِ العُثُورِ عَلَىٰ الشَّيْخِ الفَقِيهِ تَحْتَ بِلا طَائِلٍ ، وَقَدْ نَفَصْنَا الأَكُفَّ مِنْ رَجَاءِ العُثُورِ عَلَىٰ الشَّيْخِ الفَقِيهِ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلامِ ، وَذَهَبَ بِنَا الظَّنُّ مَذَاهِبَ شَتَّىٰ ، وَرَجَّحْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ جُنْحِ الظَّلامِ ، وَذَهَبَ بِنَا الظَّنُّ مَذَاهِبَ شَتَّىٰ ، وَرَجَّحْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ افْتَرَسَهُ وَحْشٌ مِنْ وُحُوشِ الفَلاةِ ، وَمَضَىٰ بِجُشَّهِ بَعِيداً جِدّاً . وَلَكِنْ . . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ ، وَقَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ شَوْقاً إِلَىٰ سَمَاعِ وَقَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ ، وَقَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ شَوْقاً إِلَىٰ سَمَاعِ وَكَايَةِ الفَقِيهِ الضَّائِعِ فِي طَرِيقِ الغَارِ ، كُيفَ نَجَا بِأَعْجُوبَةٍ ، قَالَ :

\_ مَا تِلْكَ لَكِنْ يَابْنَ بَطُّوطَة ؟ مَا تِلْكَ لَكِنْ ؟ أَخْبِرْنِي عَنْ مَصِيرِ الفَقِيهِ

الضَّائِعِ ، لَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ نَجَا ، فَقُلْ لِي كَيْفَ كَانَتْ نَجَاتُهُ ؟! قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً :

مَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الفَقِيهُ الضَّائِعُ الذِي كَتَبَ لَهُ خَالِقُهُ حَيَاةً جَدِيدةً، قَالَ:

لَمَّا فَارَقَنِي رَفِيقِي أَبُو العَبَّاسِ، وَخَلَّفَنِي فِي البَرِّيَّةِ وَحِيداً مُنْفَرِداً. طَفِقْتُ أَزْحَفُ بِجَسَدِي حَتَّىٰ لَجَأْتُ إِلَىٰ صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ أَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا . . وَأَقَمْتُ عَلَىٰ حَالَةٍ مِنَ الجُهْدِ وَالعَطَشِ وَالغُرْبَانُ تَطُوفُ وَتُحَوِّمُ مِنْ حَوْلِي وَفُوْقَ رَأْسِي ، وَكَأَنُّهَا تَنْتَظِرُ مَوْتِيَ القَرِيبَ الذِي لاشَكَّ فيهِ . فَلَمَّا انْصَرَمَ النَّهَارُ وَحَلَّ اللَّيْلُ وَجَدْتُ فِي نَفْسِي بَعْضَ القُوَّةِ وَالمُقَاوَمَةِ ، وَأَنْعَشَنِي بَرْدُ الليْلِ، وَمَا زِلْتُ إِلَىٰ وَقْتِ البُكُورِ وَطُلُوعِ الصَّبَاحِ فَقُمْتُ عَلَىٰ قَدَمَيّ ، وَنَزَلْتُ إِلَىٰ بَطْنِ وَادٍ حَجَبتِ الجِبَالُ عَنْهُ الشَّمْسَ ، مَشَيْتُ مَشْياً كَلِيلًا مُتَعَثِّرًا إِلَىٰ أَنْ بَلَيْتُ لِي. مِنْ بَعِيدٍ دَابَّةٌ سَارِحَةٌ ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَيْهَا بِمَا تَبُقَّىٰ لَدَيُّ مِنْ عَزْمٍ ، فَوَجَدْتُ بِقُرْبِهَا خَيْمةً لِلعَرَبِ ، وَخَانَتْنِي قِوَايَ ُ عِنْدَهَا ، ۚ فَوَقَعْتُ عَلَىٰ الأَرْضِ لا أَسْتَطِيعُ النَّهُوضَ . . رَأَتْنِي المَرْأَةُ صَاحِبَةُ الخَيْمَةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ وِرْدِ المَاءِ عَلَىٰ مَسَافَةٍ ، فَأَسْرَعَتْ إِلَىٰ نَجْدَتِي وَسَقَتْنِي مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَاءِ فَلَمْ يَرْوِنِي . وَجَاءَ زَوْجُهَا بِقُرْبَتِهِ فَسَقَانِي مَافِي القُرْبَةِ مِنْ مَاءٍ فَلَمْ أَرْتَوِ . . وَعَرَفَ مِنِي زَوْجُهَا بِقُرْبَتِهِ فَسَقَانِي مَافِي القُرْبَةِ مِنْ مَاءٍ فَلَمْ أَرْتَوِ . . وَعَرَفَ مِنِي الرَّجُلُ أَنَّنِي مِنَ المُجَاوِرِينَ لِمَكَّةَ المُكرَّمَةَ فَاحْتَمَلَنِي عَلَىٰ ظَهْرِ حِمَارِ وَقَدِمَ بِي إِلَيْهَا ، وَكَانَ وصُولُنَا وَقْتَ صَلاةِ العَصْرِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي وَقَدِمَ بِي إلَيْهَا ، وَكَانَ وصُولُنَا وَقْتَ صَلاةِ العَصْرِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي لِخُرُوجِنَا . . وَقَدْ دَهِشَ كُلُّ مَنْ رَآنِي مِمَّن يَعْرِفُنِي وَحَسِبُونِي قَدْ قُمْتُ لِيُخُرُوجِنَا . . وَقَدْ دَهِشَ كُلُّ مَنْ رَآنِي مِمَّن يَعْرِفُنِي وَحَسِبُونِي قَدْ قُمْتُ مِنْ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلَاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مِنْ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلَاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مَنْ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلَاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مَنْ كُلُّ شَيء مَنْ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مَنْ الله وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيء مَنْ الله ، لَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ . . وَالفَضْلُ كُلُّهُ فَضْلُ الله ، لَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ . . . وَالفَضْلُ كُلُّهُ فَضْلُ الله ، لَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيء قَدِيرٌ . . .

فَرَغَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ رِوَايَةِ حِهُجَايَتِهِ العَجِيبَةِ ، فِي مَجْلِسِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ الفَاسِيِّ فَسَادَتْ فِي قَاعَةِ العَرْشِ فَتْرَةٌ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُونِ ، مَا لَبِثَ بَعْدَهَاأَنْ تَفَجَّرَ صَوْتُ السُّلْطَإِنِ أَبِي عِنَانِ الطَّمْتِ وَالسُّكُونِ ، مَا لَبِثَ بَعْدَهَاأَنْ تَفَجَّرَ صَوْتُ السُّلْطَإِنِ أَبِي عِنَانٍ بِالإعْجَابِ وَالشَّكُونِ ، مَا لَبِثَ بَعْدَهَاأَنْ تَفَجَّرَ صَوْتُ السُّلْطَإِنِ أَبِي عِنَانٍ بِالإعْجَابِ وَالشَّاءِ :

\_ لا فُضَّ فُوكَ . . لافُضَّ فُوكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، يَابْنَ بُطُوطَة . . إِنَّ حِكَايَةً عَجِيبَةٌ ، وَفِيهَا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ مَا حِكَايَةً عَجِيبَةٌ ، وَفِيهَا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ مَا

يُكَابِدُهُ المُؤْمِنُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ الله ، وَلاشَكَّ أَنَّ فَيْدِالله عَلَيْ ، فَكُورَ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله عَلَيْ ، فَعُدُو تَنَاالمُثْلَىٰ فِي ذَلِكَ هُو رَسُولُ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله عَلَيْ ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ اللذَانِ اتَّخَذَا طَرِيقَهُمَا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ لَيْسَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ اللذَانِ اتَّخَذَا طَرِيقَهُمَا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ لَيْسَ إِلَىٰ الغَارِ الذِي هُوَ بِجِوارِ مَكَّةَ ، بَلْ إِلَىٰ يَثْرِبَ التِي هِيَ عَلَىٰ مَسَافَاتٍ وَإِلَىٰ الغَارِ الذِي هُوَ بِجِوارِ مَكَّةَ ، بَلْ إِلَىٰ يَثْرِبَ التِي هِيَ عَلَىٰ مَسَافَاتٍ وَأَبَعْادٍ ، وَالتِي عُرِفَتْ فِيمَا بَعْدُ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ ، المَدِينَةِ المُنَوَرَةِ بِمُدِينَةِ الرَّسُولِ ، المَدِينَةِ المُنَوَرَةِ بَخُلُولِهِ فَيهَا عَيْقُ

وَانْفَضَ الجَمْعُ رَاضِياً عَمَّادَارَ مِنْ خَبَرِ التَّائِهِيْنَ فِي طَرِيقِ الغَارِ وَنَجَاتِهِمَا بِأُعْجُوبَةٍ .

公公 公公 公公

公公 公公

於





مراجعة أممرسيرالترفهوو

إعداد محبرُ (لفياو رمحترم) يو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

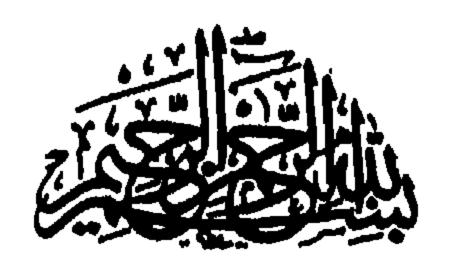

#### منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الدار:

سورية ـ حلب ـ خِلف الفندق السياحي ص.ب: 78

ماتن 2 2213129 / 2269599 فاكس: 2213129 12 963

email: qalamrab@scs-net.org

# رَقْصَةُ الفيلِ

التَّأَمَ مَجْلِسُ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ بِمَدِينَةِ فَاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَكَانَ فِيهِ اللهُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مَلِكُ فَاسَ ، وَنَدِيمُهُ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، أَبُو عَبْدِ الله السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مَلِكُ فَاسَ ، وَنَدِيمُهُ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ ، وَكَاتِبُهُ مُحُمَّدُ بْنُ جُزِّيِّ الكَلْبِيُّ . . وَبَدَأَ السُّلْطَانُ الحِوارَ بِسُوالٍ تَوَجَّهَ بِهِ إِلَىٰ نَدِيمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَة قَائلاً :

- هَلْ وَقَعَ لَكَ يَابْنَ بَطُّوطَةً أَنْ التَقَيْتَ بِرَجُلٍ صَالِحٍ جَمَعَ خَيْرَيْ الدُّنيَا وَالاَّخِرَةِ فَإِنْ شِئْتَهُ كَانَ مِنَ المُجَاوِرِينَ وَالمُقِيمِينَ فِي الرُّبُطِ حَوْلَ وَالاَّخِرَةِ فَإِنْ شِئْتَهُ كَانَ مِنَ المُجَاوِرِينَ وَالمُقِيمِينَ فِي الرُّبُطِ حَوْلَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَإِنْ شِئْتَ كَانَ أَمِيراً مِنْ أُمَرَاءِ السِّيَادَةِ عَلَىٰ رِقَابِ المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَإِنْ شِئْتَ كَانَ أَمِيراً مِنْ أُمَرَاءِ السِّيَادَةِ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَةً :

- إِنَّ فِي سِيرَةِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ الكِلالِيِّ نَمُوذَجاً عَجِيباً لاجْتِمَاعِ الدُّنيَّا

وَالْآخِرَةِ لِرَجُلِ وَاحِدٍ كَالذِي ذَكَرْتَ .

قَالَ الشُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟!

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ، شَمْسُ الدِّينِ ، ابْنُ بَطُوطَة :

- إعْلَمْ يَاتَمَوُلايَ أَنَّ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَهْلِ العِبَادَةِ وَالتَّسَلُّكِ كَانَتْ وَوَقَارِ وَجَلالٍ ، يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةَ أَبُو نُمَيُّ وَيُقَبِّلُ يَدَهُ بَيْنَ حِينِ وَآخَرَ طَالِباً وَجَلالٍ ، يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةَ أَبُو نُمَيُّ وَيُقَبِّلُ يَدَهُ بَيْنَ حِينِ وَآخَرَ طَالِبا بَرَكَاتِهِ وَدَعَواتِهِ الصَّالِحَة . وَكَانَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ الكِلالِيُّ مَيَّالاً إِلَىٰ الإَكْثَارِ مِنَ التَّصَدُّقِ وَإِعْطَاءِ المَسَاكِينَ وَالمُحْتَاجِينَ بِرُغْمِ زُهْدِهِ فِي جَمْعِ الْمَالِ لِيَعْمِ رَاهُ فِي جَمْعِ الْمَالِ لَيْهُ مِنَاللهُ مِنْ يَكِيهِ وَافْتَقَرَ قَصَدَ مَلِكَ الهِنْدِ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ مِنَاهُ فَأَعْطَاهُ مَالاً كَثِيراً عَادَ بِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ كَانَ يُقِيمُ وَيُجَاوِرُ . وَسَلَّطَ عَلَيْهِ أَحَدُ الأُمْرَاءِ لِعِلْمِهِ بِخَبَرِهِ وَطَالَبَهُ بِجَمِيعٍ مَا حَصَلَ لَدَيْهِ مِنَ المَالِ مَنَاهُ فَأَعْمَا المَالِ ، فَلَمَّا المُنتَعَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ عَنْ الاسْتِجَابَةِ لِمَطْلَبِ الأَمِيرِ الطَمَّاعِ المَالِ ، فَلَمَّا المُنتَعَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ عَنْ الاسْتِجَابَةِ لِمَطْلَبِ الأَمِيرِ الطَمَّاعِ المَالَ كُلُهُ وَأَعْوالَهُ فَعَبَسَهُ وَعَذَّبَهُ وَابْتَزَّ مِنْهُ المَالَ كُلَّهُ . فَعَادَ المَالَ كُلُهُ وَأَعْوالَهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ لِمَالِكَ الْمَالَ كُلُهُ . فَعَادَ المَالَ كُلُهُ وَأَعْوالَهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَلْكِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالَ كُلُهُ وَالْهُ وَأَعْوالَهُ فَعَالَالُهُ وَائْتُو مِنْ المَالَ كُلُهُ المَالَ كُلُهُ . فَعَادَ اللَّذِي الْمُعَلِي المَالَ كُلُهُ . فَعَادَ المَالَ كُلُهُ . فَعَادَ

الشَّيْخُ سَعِيدُ إِلَىٰ بِلادِ الهِنْدِ فَأَكْرَمَ مَلِكُهَا وِفَادَتَهُ كَالمَرَّةِ الأُولَىٰ وَأَكْثَرَ ، وَشَارَكَهُ فِي الإِكْرَامِ الأَمِيرُ سَيْفُ الدِّينِ مِنْ عَرَبِ الشَّامِ ، وَمُصَاهِرِي وَشَارَكَهُ فِي الإِكْرَامِ الأَمِيرُ سَيْفُ الدِّينِ مِنْ عَرَبِ الشَّامِ ، وَمُصَاهِرِي مَلِكِ الهِنْدِ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ كَرَمِ مَلِكِ الهِنْدِ وَإِكْرَامِهِ لِلشَّيْخِ سَعِيدٍ أَنْ خَلَعَ عَلَيْهِ الخُلَعَ النَّفِيسَةِ مِنَ الحَرِيرِ وَالجَواهِرِ ، وَبَعَثَ مَعَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ الخُلَعَ النَّفِيسَةِ مِنَ الحَرِيرِ وَالجَواهِرِ ، وَبَعَثَ مَعَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِيَشْتَرِيَ بِهَا الخَيْلَ العِتَاقَ وَالسِّلَعَ التِي يَخْتَارُهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِحَارِسٍ لِيَشْتَرِيَ بِهَا الخَيْلَ العِتَاقَ وَالسِّلَعَ التِي يَخْتَارُهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِحَارِسٍ شَدِيدٍ يُحَامِي عَنْهُ إِذَا تَعَرَّضَ لَهُ قُطَّاعُ الطُّرُقِ وَاللصُوصُ .

وَصَلَ سَعِيدٌ الكُلالِيُّ بِأَحْمَالِهِ الذَّاخِرَةِ إِلَىٰ جَزِيرَةِ سَقْطَرَةً ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ لُصُوصِ الهِنْدِ وَكَانُوا كَثْرَةً ، فَرَمَىٰ حَارِسُ القَافِلَةِ مِنْهُم عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ لُصُوصِ الهِنْدِ وَكَانُوا كَثْرَةً ، فَرَمَىٰ حَارِسُ القَافِلَةِ مِنْهُم عَدَدًا ، وَلَكِنَّهُم تَمَكَّنُوا مِنْهُ وَقَتَلُوهُ . وَذَهَبَ اللصُوصُ بِالمَالِ وَتَرَكُوا الشَّيْخَ سَعِيدا يَذْهَبُ بِمَرْكَبِهِ حَيْثُ بِشَاءُ . .

قَالَ الشُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ إِنَّهُ شَيْخٌ مُغَامِرٌ تَعِيسُ الحَظِّ خَسِرَ مَالَهُ مَرَّتَيْنِ ، فَكَيْفَ انْتَهَىٰ بِهِ الأَمْرُ ؟ .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَةً :

- كَانَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ الكُلالِيُّ شُجَاعاً ثَابِتاً قَوِيَّ الإرادَةِ ، لَمْ يَسْتَسْلِم لِمَا أَصَابَهُ عَلَىٰ أَيْدِي لُصُوصِ البَحْرِ مِنَ الهُنُودِ . وَفَكَّرَ أَنْ تَكُونَ لَهُ يَدُ لِمَا أَصَابَهُ عَلَىٰ أَيْدِي لُصُوصِ البَحْرِ مِنَ الهُنُودِ . وَفَكَّرَ أَنْ تَكُونَ لَهُ يَدُ فِي إِحْقَاقِ الحَقِّ وَإِقْرَارِ النَّظَامِ فِي تِلْكَ البِلادِ النَّائِيَةِ . . وَاسْتَغَلَّ بِذَكَاء فِي إِحْقَاقِ الحَقِّ وَإِقْرَارِ النَّظَامِ فِي تِلْكَ البِلادِ النَّائِيةِ . . وَاسْتَغَلَّ بِذَكَاء نَادِرٍ فُرْصَة مَيْلِ المَلِكِ الهِنْدِيِّ إِلَىٰ مُهَادَنَةِ الجِلافَةِ العَبَّاسِيَةِ التِي النَّ إِلَىٰ مُهَادَنَةِ الجِلافَةِ العَبَّاسِيَةِ التِي النَّ إِلَىٰ المُخلِيفَةِ أَبِي مَصْرَ ، حُبًا وَوَلاءً فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ أَنْهَىٰ رَعْبَتَهُ إِلَىٰ الخَلِيفَةِ أَبِي العَبْلِيَةِ بِمُوجَبِ مِصْرَ ، حُبًا وَوَلاءً فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ أَنْهَىٰ رَعْبَتَهُ إِلَىٰ الخَلِيفَةِ أَبِي العَبْلِيقةِ بِمُوجَبِ مِصْرَ ، حُبًا اسْتِعْدَادَةُ للتَّولِي عَلَىٰ إِمَارَةٍ فِي الأَرَاضِي الهِنْدِيَّةِ بِمُوجَبِ العَبْلِسِ مُبْدِياً اسْتِعْدَادَةُ للتَّولِي عَلَىٰ إِمَارَةٍ فِي الأَرَاضِي الهِنْدِيَّةِ بِمُوجَبِ كِتَابِ مِنَ المَّارَةِ فِي الْأَرَاضِي الهِنْدِيَّةِ بِمُوجَبِ كِتَابٍ مِنَ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ يَأْمُنُ بِتَولِي سَعِيدِ الكُلالِيِّ عَلَىٰ إِقْلِيمٍ يَخْتَارُهُ فِي غَرْبِي اللَّاعَةِ . الخَبَاسِيِّ يَأْمُنُ مِلِكَهَا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ .

رَكِبَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ البَحْرَ مِنْ مِصْرَ إِلَىٰ اليَمَنِ إِلَىٰ الهِنْدِ ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ كُنْبَايتَ وَهِيَ عَلَىٰ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ دَهْلِي حَيْثُ مَقَرُّ عَرْشِ إِلَىٰ كُنْبَايتَ وَهِيَ عَلَىٰ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ دَهْلِي حَيْثُ مَقَرُّ عَرْشِ مَلِكِ الهِنْدِ ، قَامَ صَاحِبُ الأَخْبَارِ بِإِعْلامِ المَلِكِ بِقُدُومِ الشَّيْخِ سَعِيدِ وَبِأَنَّهُ مَلِكِ الهِنْدِ ، قَامَ صَاحِبُ الأَخْبَارِ بِإِعْلامِ المَلِكِ بِقُدُومِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ وَبِأَنَّهُ يَخْمِلُ أَمْراً وَكِتَابًا مِنَ الخَلِيفَةِ بِتَوْلِيَتِهِ . فَورَدَ الأَمْرُ بِبَعْثِهِ إِلَىٰ الحَضْرَةِ المَلِكِيّةِ مُعَزَّزاً مُكَرَّماً . .

هُنَا ، عَلَّقَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ عَلَىٰ مَايَسْمَعُ وَهُو يَهُزُّ رَأْسَهُ :

\_ مَاشَاءَ الله . . مَاشَاءَ الله . . شَيْخُنَا يَفْتَحُ بِلادَ الهِنْدِ بِأَمْرِ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ ! . . .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ يَقُولُ الله تَعَالَىٰ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَلِلَهِ ٱلْعِنْزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَكَالِكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ . صَدَقَ الله العَظِيمُ .

## قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ لَقَدْ أَصَبْت القَوْلَ يَابْنَ بَطُّوطَة ، وَيَقِي أَنْ تَقُصَّ عَلَيْنَا مَا تَمَّ مِنْ أَمْرِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ الأَدِيبِ صَاحِبِكَ سَعِيدٍ الكُلالِيِّ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَةً :

\_ لَقَدْ رَقَصَ لَهُ الزَّمَانُ رَقْصَةَ الفِيلِ ، وَمَاأَدْرَاكَ مَا رَقْصَةُ الفِيلِ ، يَا مَوْلايَ . . ؟

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُتَعَجِّبًا مُتَلَهِّفًا إِلَىٰ سَمَاعِ القِصَّةِ: قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُتَعَجِّبًا مُتَلَهِّفًا إِلَىٰ سَمَاعِ القِصَّةِ: \_ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ . . وَمَاذَا تَعْنِي بِرَقْصَةِ الفِيلِ ؟ \_ . . وَمَاذَا تَعْنِي بِرَقْصَةِ الفِيلِ ؟

## قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- إِنَّ الشَّيْخَ سَعِيداً الكُلالِيَّ حَيْنَ قَرُبَ مِن الحَضْرَةِ المَلكِيَّةِ ، بَعَثَ مَلكُ الهِيْدِ الأُمْرَاءَ وَالقُضَاةَ وَالفُقَهَاءَ لِتَلَقِّيهِ ، ثُمَّ خَرَجَ هُو نَفْسُهُ لاسْتِقْبَالِهِ فَتَلَقَّاهُ وَعَانَقَهُ ، وَلَمَّا دَفَعَ لَهُ الأَمْرَ المَكْتُوبَ بِتَنْصِيبِهِ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ فَتَلَقًاهُ وَعَانَقَهُ ، وَلَمَّا أَهْدَاهُ الشَّيْخُ سَعِيدٌ المُنصَّبُ أَمِيراً صُندُوقا فِيهِ خُلعٌ وَهَدَايَا رَأْسِهِ وَمَشَىٰ العَبَاسِي إِلَىٰ مَلِكِ الهِيْدِ ، احْتَمَلَ مَلِكُ الهِيْدِ مَاحِيرةٌ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ العَبَاسِي إِلَىٰ مَلِكِ الهِيْدِ ، احْتَمَلَ مَلِكُ الهِيْدِ وَالمُعْنَايَةِ فَائِقَةِ الصَّيْدُ وَمُرَاتِ ، وَمَا لَيْثَ أَنْ فَتَحَهُ بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ وَارْتَدَىٰ مِنْهُ ثَوْبًا جَاءَهُ خِلْعةً مِنَ الخَلِيفَةِ ، وَأَصْدَرَ أَمْراً إِلَىٰ حَاشِيبِهِ وَرَبَّدَىٰ مِنْهُ ثَوْبًا جَاءَهُ خِلْعةً مِنَ الخَلِيفَةِ ، وَأَصْدَرَ أَمْراً إِلَىٰ حَاشِيبِهِ وَرَبَّدَىٰ مِنْهُ ثَوْبًا جَاءَهُ خِلْعةً مِنَ الخَلِيفَةِ ، وَأَصْدَرَ أَمْراً إِلَىٰ حَاشِيبِهِ وَرَبَّلِي أَنْ يَصُمُّوا مَوْكِبَ الشَّيْخِ سَعِيدٍ إِلَىٰ مَوْكِبِهِ وَأَنْ يُرْكِبُوهُ عَلَىٰ وَرَجَالِهِ أَنْ يَضُمُّوا مَوْكِبَ الشَّيْخِ سَعِيدِ إِلَىٰ مَوْكِبِهِ وَأَنْ يُرْكِبُوهُ عَلَىٰ وَرَعَلَىٰ ، وَيُدْخَلَ بِهِ المَدِينَةَ كَذَلِكَ ، وَهُو مَحْفُوفٌ بِالجُنْدِ وَالأَعُوانِ وَرَورَانِ مِنَ العَرَبِ المُسْلِمِينَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ .

كَانَتْ الْمِلِينَةُ قَلْ زَيِّنَتْ بِالْوَاعِ الزِّينَةِ وَنُصِبَتْ فِيهَا إِحْدَىٰ عَشْرَةَ قُبَةً مِنَ المُغَنِّينَ السَّخَشِب ، وَكُلُّ قُبَةٍ مِنْهَا أَرْبَعُ طَبقاتٍ ، فِي كُلِّ طَبقةٍ طَافِقةٌ مِنَ المُغَنِّينَ رِجالاً وَنِسَاءً ، وَالوَّقِصَاتُ وَكُلُّهُم مَمَالِيكُ السُّلْطَانِ ، وَالقَبَّةُ مُزَيَّتَةٌ بِثِيَابِ رِجالاً وَنِسَاءً ، وَالوَّقِصَاتُ وَكُلُّهُم مَمَالِيكُ السُّلْطَانِ ، وَالقَبَّةُ مُزَيَّتَةٌ بِثِيَابِ السَّرِيرِ المُلْفَقِ وَالوَقِصَاتُ وَكُلُّهُم مَمَالِيكُ السُّلْطَانِ ، وَالقَبَّةُ مُزَيَّتَةٌ بِثِيَابِ السَّورِيرِ المُلْفَقِ وَسَطِهَا ثَلاثَةُ السَّلْطَانِ ، وَالقَبَّةُ مُزَيَّةٌ بِثِيَابِ المَّوامِيسِ مَمْلُوءَةٍ مَاءً قَدْ حُلَّ فِيهِ الجُلابُ ، يَشْرَبُهُ أَحُونِ وَصَادِرٍ ، وَلا يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ ، وَكُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ يُعْطَىٰ بِعْدَ كُلُّ وَارِدٍ وَصَادِرٍ ، وَلا يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ ، وَكُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ يُعْطَىٰ بِعْدَ كُلُّ وَارِدٍ وصَادِرٍ ، وَلا يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ ، وَكُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ يُعْطَىٰ بِعْدَ كُلُّ وَارِدٍ وصَادِرٍ ، وَلا يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ ، وَكُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ يُعْطَىٰ بِعْدَ وَكُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ يُعْطَىٰ بِعْدَ وَرَقَةً مِنْ تَوَابِلِ الهِنِدِ وَبَهَارَاتِهَا ، إِذَا مَضَغَهَا المَاضِغُ طَابَتْ بِهَا ذَلِكَ وَرَقَةً مِنْ وَرَائِحَةُ فَمِهِ وَمَايَلُبُثُ أَنْ تَحْمَرً وَجْنَتَاهُ ، وَتَقُومُىٰ لِئَانُهُ ، بِذَا تُنْهُمُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِذَا بِهِ يَشَعُرُ إِللهَانَاءَةِ وَطِيبِ العَيْشِ مِنْ دُونِ خَمْرَةٍ وَلا تَأْثِيمِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

- أُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنِي بِمَا جَرَىٰ لِلشَّيْخِ المُؤَمَّرِ سَعِيدٍ الكُلالِيِّ، وَأَنْ تَصِلُ بِي إِلَىٰ نِهَايَةِ المَطَافِ بَعْدَ أَنْ اعْتَلَىٰ ظَهْرَ الفِيلِ . . تَصِلَ بِي إِلَىٰ نِهَايَةِ المَطَافِ بَعْدَ أَنْ اعْتَلَىٰ ظَهْرَ الفِيلِ . .

#### قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ لَمَّا رَكِبَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ عَلَىٰ الفِيلِ ، فُرِشَتْ لَهُ ثِيَابُ الحَرِيرِ بَيْنَ يَدَي الفِيلِ يَطَأُ عَلَيْهَا الفِيلُ مِنْ بَابِ المَدِينَةِ إِلَىٰ دَارِ الشَّلْطَانِ ، وَفِي نِهَايَةِ اسْتِعْرَاضِ المَوْكِبِ وَرَقْصَةِ الفِيلِ بِصَاحِبِ المَغْنَمِ وَالحَظِّ السَّعِيدِ أُنْزِلَ الأَمِيرُ المُنَصَّبُ ضَيفاً بِدَارٍ قَرِيبَةٍ مِنْ دَارِ المَلِكِ ، وَبَعَثَ لَهُ المَلِكُ بِأَمْوَالٍ طَائِلَةٍ بَعْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَبَعْضُهَا الآخَرُ مِنَ الأَلْسِمةِ الحَرِيرِيّةِ وَالخِلَعِ السَّنيّةِ وَالجَواهِرِالثّمِينَةِ. أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الأَثْوَابِ المُعَلَّقَةِ وَالمَفْرُوشَةِ بِالقِبَابِ، وَالمَوْضُوعَةِ بَيْنَ يَدَي الفِيلِ فَلا تَعُودُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ وَلا إِلَىٰ الأَمِيرِ المُنَصَّبِ، بَلْ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الطَّرَبِ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ اللَّذِينَ يَصْنَعُونَ القِبَابَ ، وَكَذَلِكَ يُعْطَىٰ خُدَّامُ الأَحْوَاضِ المَبْذُولَةِ لِلشَّارِبِينَ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الخَدَمِ وَالأَعْوَانِ وَالحَشِم . . لَقَدْ كُنْتَ سَأَلْتَنِي يَا مَوْلايَ عَنْ مَآلِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ المُنَصَّبِ أَمِيراً عَلَىٰ إِقْطَاعٍ مِنَ الهِنْدِ، وَقَدْ أَنْزَلَهُ السُّلْطَانُ الهِنْدِيُّ ضَيْفًا بِجِوَارِهِ شَهْراً بِأَرْبَعَةِ أَسَابِيعَ وَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ يُقْرَأُ كِتَابٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ الخَطَابَةِ هُوَ

كِتَابُ الخَلِيفَةِ بِتَنْصِيبِ أُمِيرِهِ عَلَىٰ البِلادِ، ﴿ زِيَادَةً بِالتَّشْرِيفِ وَالإِجْلالِ وَالتَّعْظِيمِ ، وَصُدُوعاً بِالأَمْرِ المُطَاعِ .

وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ شَهْراً مِنَ الزَّمَانِ وَشَهِدَ لَهُ الشَّاهِدُونَ أَرْبَعَ جُمَعِ مُتَوَالِيَاتِ ، أَرْسَلَهُ مَلِكُ الهِنْدِ لِتَولِّي الإمَارِةِ فِي أَرْبَعَ جُمَعِ مُتَوالِيَاتِ ، أَرْسَلَهُ مَلِكُ الهِنْدِ لِيَولِّي الإمَارِةِ فِي الْمُثْنِينِ سَعِيدٍ فِي مَنْصِبِهِ ، أَحَبَّ مَلِكُ الهِنْدِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ الخَلِيفَةِ العَبَاسِيِّ بِمَقَامِهِ فِي مِصْرَ فِي ذَلِكَ مَلِكُ الهِنْدِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىٰ الخَلِيفَةِ العَبَاسِيِّ بِمَقَامِهِ فِي مِصْرَ فِي ذَلِكَ الأَوّانِ ، وَأَنْ يُنْهِيَ إِلَيْهِ وَلاءَهُ وَطَاعَتَهُ وَتَقَرَّبُهُ مِنَ الإسلامِ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولاً عَنْ طَرِيقِ البَحْرِ يَطْلُبُ إِلَىٰ مَوْلاهُ بِالخِلافَةِ المُبَارِكَةِ ، أَنْ يُقِرَّهُ رَسُولاً عَنْ طَرِيقِ البَحْرِ يَطْلُبُ إِلَىٰ مَوْلاهُ بِالخِلافَةِ المُبَارِكَةِ ، أَنْ يُقِرَّهُ مَلَى سُلُطَانِهِ فِي بِلادِ الهِنْدِ ، وَكَادَتْ الأَرْضُ تَمِيدُ تَحْتَ قَدَمِي الشَّيْخِ سَعِيدٍ لَولا أَنْ أَنْقَلَهُ اللهُ وَبَيْضَ وَجْهَهُ أَمَامَ السُّلُطَانِ الهِنْدِيِّ وَالخَلِيفَةِ فِي مِصْرَ ، وَسَلَّمَ اللهُ أَمْرَهُ بِفَضْلِ تَقُواهُ وَصَلاحِهِ ، وَلاشَكَ أَنَّ اللهُ أَدْرَىٰ بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ .

عِنْدَ هَذَا الحَدِّ مِنَ الكَلامِ ، طَابَتْ نَفْسُ السِّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ شُخِلَ بِمَا قَالَهُ مُحَدِّتُهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ مِنْ أَنَّ الأَرْضَ كَادَتْ أَنْ تَمِيدَ تَحْتَ شُخِلَ بِمَا قَالَهُ مُحَدِّثُهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ مِنْ أَنَّ الأَرْضَ كَادَتْ أَنْ تَمِيدَ تَحْتَ قَدَمَي الشَّيْخِ سَعِيدٍ ، فَسَأَلَهُ قَائِلاً :

\_ كَيْفَ اسْتَقَرَّتْ الأُمُورُ لِلأَمِيرِ الشَّيْخِ سَعِيدِ الكُلالِيِّ بَعْدَ أَنْ كَادَتْ الأَرْضُ تَمِيدُ مِنْ تَحْتِهِ ؟ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْ تَجَارُبِ الآخرِينَ ، وَالشَّقِيُّ وَالاتِّعَاظَ بِمَا وَقَعَ لَهُمْ فَلَقَدْ قِيلَ : (السَّعِيدُ مَنْ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُّ مِنْ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُ مَنْ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيْ

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَهَجَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَة :

- جَنَّبَكَ الله الشَّقَاءَ يَا مَوْلاي ، وَجَعَلَ اتِّعَاظَكَ بِغَيْرِكَ لا بِنَفْسِكَ . . وَمِثْلُكَ مَنْ لا يَتَعَجَّبُ مِمَّا جَرَىٰ لِلشَّيْخِ سَعِيدٍ لأَنَّكَ مِثْلُهُ مَحْسُودٌ فِي وَمِثْلُكَ مَنْ لا يَتَعَجَّبُ مِمَّا جَرَىٰ لِلشَّيْخِ سَعِيدٍ لأَنَّكَ مِثْلُهُ مَحْسُودٌ فِي جَمَةٍ جَاهِكَ وَسُلْطَانِكَ ، وَلَمْ يُخْطِئَ مَنْ قَالَ : كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَهَلْ تَعَرَّضَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ أَمِيرُ الهِنْدِ لِلحَسَدِ اللَّئِيمِ ؟ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ بَعْدَ أَنْ رَقَصَتْ الدُّنْيَا لِلأَمِيرِ سَعِيدٍ رَقْصَةً الفِيلِ ، رَقْصَةً ذَهَبَتْ

مَثَلًا ، وَشَرَّفَ الله عَبْدَهُ بِمِقْدَارِ الإِمَارَةِ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ وَجَدَارَةٍ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَتْ أَفَاعِي الحَسَدِ وَالحِقْدِ وَالنَّمِيمَةِ تَسْعَىٰ سَعْيَهَا ، وَتَفُحُّ فَحِيحَهَا حَتَّىٰ كَشَفَ الله أَمْرَهَا وَرَدَّ كَيْدَهَا فِي نَحْرِهَا . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِتَلَهُّفٍ وَتَعَجُّبِ:

\_ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ !

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَة :

ما جَرَىٰ يَا مَوْلايَ ، وَهَذَا مَا حَدَّتَنِي بِهِ الأَمِيرُ الشَّيْخُ سَعِيدٌ لَدَىٰ زِيَارَتِي لإِمِارِتِهِ فِي بِلادِ الهِنْدِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ . . مَا جَرَىٰ يَا مَوْلايَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ شُيُوخِ مِصْرَ اسْمُهُ رَجَبٌ كَانَ يُظْهِرُ الصَّدَاقَةَ وَالوِدَّ لِلشَّيْخِ سَعِيدِ الكُلالِيِّ تَنَاهَىٰ إِلَىٰ سَمْعِهِ مَا حَصَلَ لِلشَّيْخِ سَعِيدِ مِنَ العِزِّ لِلشَّيْخِ سَعِيدٍ الكُلالِيِّ تَنَاهَىٰ إِلَىٰ سَمْعِهِ مَا حَصَلَ لِلشَّيْخِ سَعِيدٍ مِنَ العِزِّ وَالنَّعْمَةِ ، وَبُلُوغِهِ مَنْصِبَ الإِمَارَةِ بِتَوْصِيةٍ مِنَ الخِلافَةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلاَ وَالنَّعْمَةِ ، وَبُلُوغِهِ مَنْصِبَ الإِمَارَةِ بِتَوْصِيةٍ مِنَ الخِلافَةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلاَ الطَّلَقَ هُو وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَنْدَادِهِ مِنْ مَرْفَأَ الأَبُلَّةِ عَلَىٰ مَرْكَبٍ مُجَهَّزٍ إِلَىٰ بِلادِ الْهِنْدِيَّ فِي دِهْلِي قَبْلَ أَنْ يَلْقَىٰ السُّلْطَانَ الهِنْدِيَّ فِي دِهْلِي قَبْلَ أَنْ يَلْقَىٰ السُّلْطَانَ الهِنْدِيَّ فِي دِهْلِي قَبْلَ أَنْ يَلْقَىٰ السُّلْطَانِ الهِنْدِيَّ فِي دِهْلِي قَبْلَ أَنْ يَلْقَىٰ السُّلْطَانِ الهِنْدِيَّ فِي دِهْلِي قَبْلَ أَنْ يَلْقَىٰ صَدِيقَهُ الأَمِيرَ سَعِيداً الكُلالِيَّ فِي إِمَارِيَّهِ ، وَقَدْ مَثُلَ بَيْنَ يَدَى السُّلْطَانِ مَوْتَهُ مَا كُنْ يَدَى السُّلْطَانِ مَارِيَّهِ ، وَقَدْ مَثُلُ بَيْنَ يَدَى السُّلْطَانِ مَا لِي إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَارِيَّةِ ، وَقَدْ مَثُلُ بَيْنَ يَدَى السُّلْطَانِ

بِكِتَابِ عَزْلِ مُزَوَّر، وَزَعَمَ أَمَامَ السُّلْطَانِ أَنَّ الشَّيْخَ سَعِيداً هُوَ الذِي جَاءَ السُّلْطَانَ بِالتَّزْوِيرِ وَأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَىٰ بِأَمُوالِهِ جَمِيعَ الخِلَعِ التِي أَهْدَاهَا لِلسُّلْطَانِ بِاسْمِ الخَلِيفَةِ لِيَحْصُلَ مِنْهُ عَلَىٰ الوِلايَةِ ، وَهَكَذَا كَانَ . . وَقَدْ لِلسُّلْطَانِ بِاسْمِ الخَلِيفَةِ لِيَحْصُلَ مِنْهُ عَلَىٰ الوِلايَةِ ، وَهَكَذَا كَانَ . . وَقَدْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ أَنْ يَكْشِفَ بُطْلانَ هَذَا الزَّعْمِ وَهَذِهِ الوِشَايَةِ لِفَوْرِهَا وَدُونَمَا وَهُونَمَا وَهُونَمَا وَهُونَمَا وَهُونَمَا وَهُونَمَا وَلا إِهْمَالٍ ، وَتِلْكَ مِنْ كَرَامَاتِ الشَّيْخِ سَعِيدِ التِي أَكْرَمَهُ بِهَا اللهُ ل وَلا إِهمَالٍ ، وَتِلْكَ مِنْ كَرَامَاتِ الشَّيْخِ سَعِيدِ التِي أَكْرَمَهُ بِهَا الله . . فَلَقَدْ نَادَىٰ المُنَادِي فِي مَجْلِسِ السُّلْطَانِ الهِنْدِيِّ بِوصُولِ وَفْدِ مِنَ اللهُ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ فِي مِصْرَ وَمَعَهُ كِتَابٌ يُقِرُّ الأَمِيرَ سَعِيداً عَلَىٰ إِمَارِيَهِ وَيُومِي بِهِ خَيْراً . . .

السُّودَ وَجْهُ الوَاشِي النَّمَّامِ لِتَوِّهِ وَحَاوَلَ أَنْ يَسَلَّلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَجْلِسِ السُّلُطَانِ إِلاَّ أَنَّ السَّلُطَانِ أَمَرَ بِالقَبْضِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ حِينِ الفَرَاغِ مِنْ السُّلُطَانِ إِلاَّ أَنَّ السَّلْطَانِ أَمَرَ بِالقَبْضِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ رَجَبِ النَّمَّامِ الحَسُودِ السُّقِبْالِ وَفْدِ الخَلِيفَةِ ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ خَلا إِلَىٰ رَجَبِ النَّمَّامِ الحَسُودِ وَرُمُرْتَهُ وَقَلَ قَرَارُهُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ الأَمِيرِ سَعِيدِ لِيُصْدِرَ وَرُمُرْتَهُ وَقَلَّ قَرَارُهُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَمَنْ مَعَهُ إِلَىٰ الأَمِيرِ سَعِيدِ لِيُصْدِر فِيهِم حُكْمَهُ ، وَيَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ بِالشَّكُلِ الذِي يُرِيدُ . .

وَلَمَّا مَثُلَ الشَّيْخُ رَجَبٌ وَجَمَاعَتُهُ بَيْنَ يَدَي الأَمِيرِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ وَأَلَّمَّ وَلَمَّا مَثُلَ الشَّيْخِ سَعِيدٍ وَأَلَّمَّ اللَّهِ مَثُلِياً السَّعْدَادَهُ اللَّهُ وَخُزْنَا وَنَدَما ، مُبْدِياً اسْتِعْدَادَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ مُطْرِقاً أَسَفا وَحُزْنا وَنَدَما ، مُبْدِياً اسْتِعْدَادَهُ

لِيَهْوِيَ إِلَىٰ الأَرْضِ مُقَبِّلًا أَقْدَامَ صَاحِبِهِ السَّابِقِ أَمِيرِ البِلادِ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ وَقَدْ نَصَرَهُ الله عَلَىٰ عَدُوهِ إِلا نَهَضَ بِرَأْسِ رَجَبِ الذَّلِيلِ المُنكَبِّ عَلَىٰ وَقَدْ نَصَرَهُ الله عَلَىٰ عَدُوهِ إِلا نَهَضَ فَلَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ وَمَنْ مَعَكَ ) . وَزَوَّدَهُ الأَقْدَامِ ، وَقَالَ لَهُ : ( انْهَضْ فَلَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ وَمَنْ مَعَكَ ) . وَزَوَّدَهُ الأَقْدَامِ ، وَقَالَ لَهُ : ( انْهَضْ فَلَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ وَمَنْ مَعَكَ ) . وَزَوَّدَهُ بِبَعْضِ المَالِ وَأَطْلَقَهُ آمِراً أَنْ يُصَارَ بِهِ إِلَىٰ أَقْرَبِ مِينَاءٍ يَعُودُ بِهِ مَرْكَبُهُ إِلَىٰ مِصْرَ أَوْ إِلَىٰ حَيْثُ يَخْتَارُ بَعِيداً عَنِ الهِنْدِ . .

تَوَسَّلَ رَجَبُ الذَّلِيلُ إِلَىٰ الأَمِيرِ الشَّيْخِ سَعِيدٍ أَنْ يُبُقِيهُ إِلَىٰ جَانِبِهِ لِيَكُونَ لَهُ خَادِماً مُطِيعاً ، فَقَالَ لَهُ : (اعْلَمْ يَا رَجَبُ أَنَّ ذَنْبَكَ عَظِيمٌ ، وَلَقَدْ عَفُوتُ عَنْكَ عِنْدَ مَقْدِرتِنِي ، وَأَخْشَىٰ أَنْ أَلْقَاكَ بِجَانِبِي فَتَغْلِبُنِي نَفْسِي عَفُوتُ عَنْكَ عِنْدَ مَقْدِرتِنِي ، وَأَخْشَىٰ أَنْ أَلْقَاكَ بِجَانِبِي فَتَغْلِبُنِي نَفْسِي الأَمَّارَةُ فَأَقْتُلُكَ شَرَّ قِتْلَةٍ . . اذْهَبْ وَانْجُ بِنَفْسِكَ وَبِمَنْ أَطَاعُوكَ فِي الضَّلالِ وَالتَّامُرُ . . ) .

بَقِيَ الشَّيْخُ سَعِيدٌ الذِي رَقَصَ بِهِ الفِيلُ أَمِيراً مُتَوَّجاً بِالعِزِّ وَالجَاهِ، وَزَادَهُ الله رِزْقاً ، وَعَمَّرَهُ إِلَىٰ أَنْ أُتِيحَ لِيَ لِقَاؤُهُ المَيْمُونُ وَهُو عَلَىٰ كُرْسِيِّ وَزَادَهُ الله رِزْقاً ، وَعَمَّرَهُ إِلَىٰ أَنْ أُتِيحَ لِيَ لِقَاؤُهُ المَيْمُونُ وَهُو عَلَىٰ كُرْسِيِّ الإِمَارَةِ ، وَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِهِ العَجِيبِ الذِي نَقَلْتُهُ إِلَىٰ مَوْلايَ السُّلْطَانِ أَبِي الإِمَارَةِ ، وَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِهِ العَجِيبِ الذِي نَقَلْتُهُ إِلَىٰ مَوْلايَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ . .

عَجِبَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمَا سَمِعَ وَسُرَّ بِهِ غَايَةً السُّرُورِ ، وَأَمَرَ لابْنِ بَطُّوطَةً بِجَائِزَةٍ سَنِيَّةٍ .

公公 公公 公公

☆☆ ☆☆

 $^{\diamond}$ 

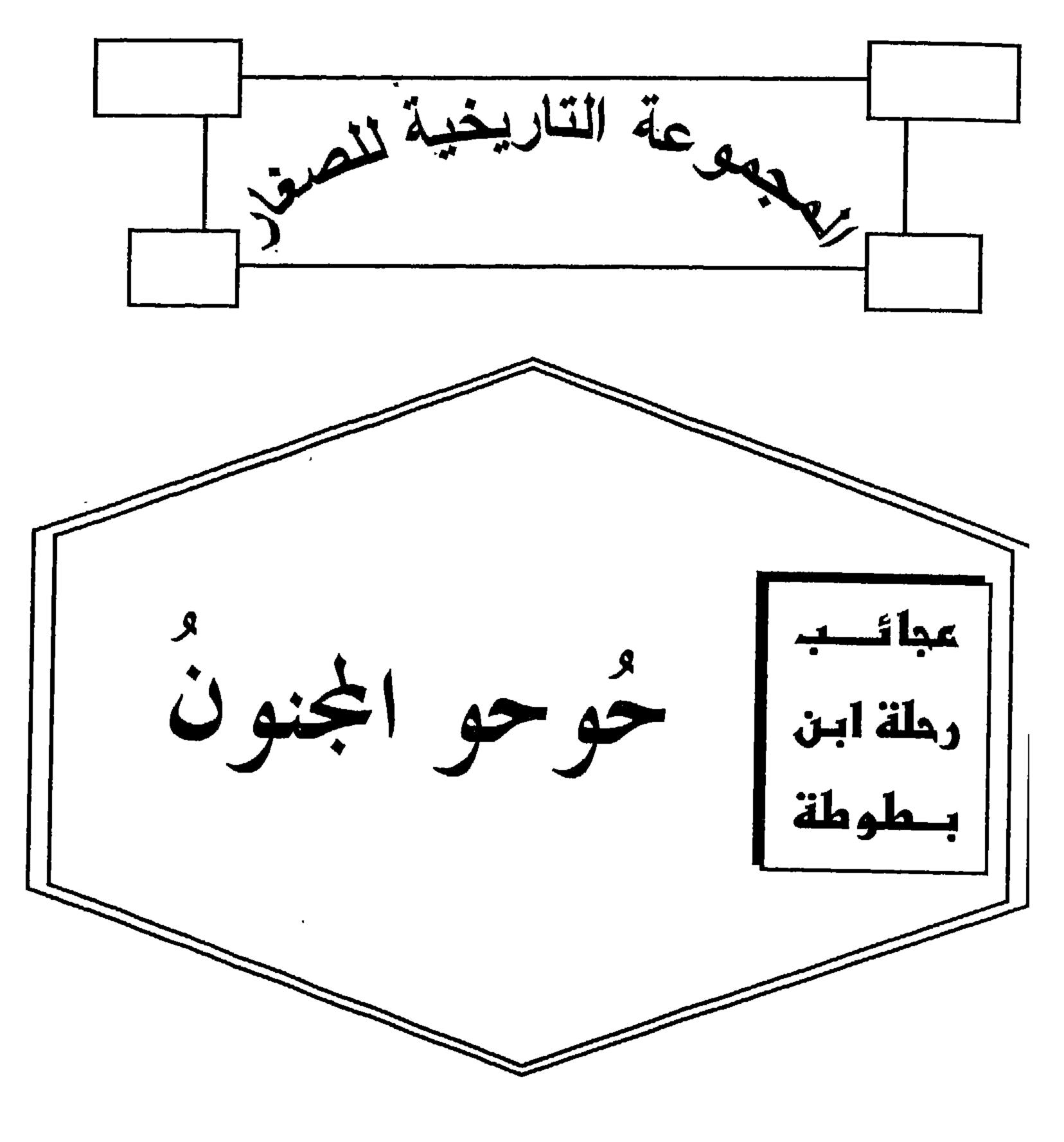



مراجعة أمموسرالسفوو

إعداد سحبرُ (العناو برمحرَرمَ ايو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

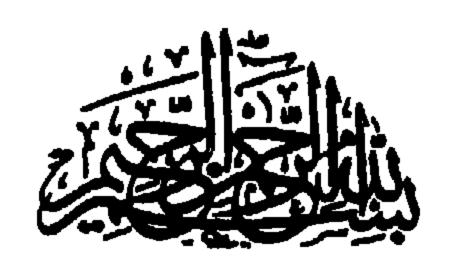

## دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ - 2003م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب ـ خلف الفندق السياحي س.ب : 78

ماتنه 221213129 / 2269599 فاكس: 2212361 1963 1

email: qalamrab@scs-net.org

## حُوحُو المُجنون

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ قَاصِداً مُحَدِّثَهُ وَنَدِيمَهُ الرَّحَالَةُ ابْنَ بَطُّوطَة :

- زِدْنِي مِنْ عَجَائِبِكَ وَأَنْتَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةَ شَرَّفَهَا الله وَمَا لَقِيتَ مِنْ أَهْلِهَا وَنَاسِهَا .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ أَلا يَنْتَظِرُ مَوْلايَ كَاتِبَهُ ابْنَ جُزِّيٍّ لَعَلَّهُ يَخْتَارُ مِنْ حَدِيثِي مَا يَصْلُحُ لِلتَّدُوينِ لِي يَشْلُحُ لِلتَّدُوينِ فِي سِجِلِّهِ الوَاسِعِ ، أَوْ لَعَلَّ شَيْئًا مِمَّا أَقُولُهُ يَصْلُحُ لِلتَّدُوينِ إِللَّهُ وَيَنْ المُطَاعِ ؟ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ:

\_ اعْلَمْ يَابْنَ بَطُّوطَة أَنَّ كُلَّ مَا تَقُولُهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُنْقَشَ بِرُؤُوسِ الإِبَرِ عَلَمْ يَابْنَ بَطُّوطَة أَنَّ كُلَّ مَا تَقُولُهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُنْقَشَ بِرُؤُوسِ الإِبَرِ عَلَى آمَاقِ البَصَرِ لِيَكُونَ عِبْرةً لِمَنْ اعْتَبَرَ ، وَيَكْفِي أَنَّكَ أَتْحَفْتَنِي بِعَجَائِبِ عَلَىٰ آمَاقِ البَصَرِ لِيَكُونَ عِبْرةً لِمَنْ اعْتَبَرَ ، وَيَكْفِي أَنَّكَ أَتْحَفْتَنِي بِعَجَائِبِ

مَا مَرَّ بِكَ مِنَ الأُمُورِ وَالوَقَائِعِ مُذْ كَانَ خُرُوجُكَ مِنْ طَنْجَةَ حَتَّىٰ تَمَّ لَكَ أَدَاءُ فَرِيضَةِ الحَجِّ، وَهَذِهِ بُغْيَتُكَ الشَّرِيفَةُ ، فَضْلاً عَنْ زِيَارَتِكَ لِلمَدِينَةِ الْمُنَورَةِ مَثْوَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ، وَحُضْنُ دَعْ وَبِه الهَادِيَةِ وَحِصْنُهَا المُنَورَةِ مَثْوَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ، وَحُضْنُ دَعْ وَبِه الهَادِيَةِ وَحِصْنُهَا المَحَصِينُ . .

## قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

- الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ ، الذِي أَعْطَانِي فَأَرْضَانِي وَرَزَقَنِي فَأَعْنَانِي ، وَمَنَّ عَلَيَّ فِي آخِرِ العُمُرِ بِلُقْيَاكَ ، تَرْغَبُ فِي وَأَرْغَبُ فِيكَ ، مُحَدِّثا لِخَيْرِ مَنْ يَتَادَمُ ، وَأَكْبَرُ عَزَائِي فِيمَا أَضَعْتُ مِنْ مَنْ يَسْمَعُ ، وَمُنَادِما لِخَيْرِ مَنْ يُتَادَمُ ، وَأَكْبَرُ عَزَائِي فِيمَا أَضَعْتُ مِنْ شَبَابِي مُرْتَحلًا مُتَنَقِّلًا فِي البُلْدَانِ ، مُغْتَرِباً عَنِ الأَوْطَانِ ، أَنَّكَ وَجَدْتَ فِي مَعِيناً مُسْتَسَاعاً لِكُلِّ مَا هُو عَجِيبٌ وَمُعْجِبٌ ، وَلَوْلا إِعْجَابُكَ فِي البُلْدَانِ التَّمِينِ لَخُيلً إِلَيَّ أَنِّي أَضَعْتُ عُمُرِي بِلا بِيضَاعَتِي وَشِرَاوَكَ لَهَا ، بِوَقْتِكَ الثَّمِينِ لَخُيلً إِلَيَّ أَنِّي أَضَعْتُ عُمُرِي بِلا طَائِلٍ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ لِنَدِيمِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُوطَة :

\_ دَعْ ذَا ، وَحَدِّثْنِي عَنْ أَهْلِ مَكَّةً ، وَعَنْ أَعْجَبِ مَا تَوَافَقَ لَكَ مَعَ

أَهْلِهَا وَنَاسِهَا، وَقَاصِدِيهَا، وَمُجَاوِرِيهَا الكِرَامِ، وَلا تَبْخَلْ عَلَيَّ بِأُحْدُوثَةٍ تَسْتَصْغِرُهَا شَأْنَا، فَقَدْ يَكُونَ بِهَا تَجَدُّدٌ وَغَسْلٌ لِشُجُونِ النَّفْسِ، وَلَعْدُوثَةٍ تَسْتَصْغِرُهَا شَأْنَا، فَقَدْ يَكُونَ بِهَا تَجَدُّدٌ وَغَسْلٌ لِشُجُونِ النَّفْسِ، وَلَعَلَّكَ تَدْرِي حَقِيقَةَ انْشِغَالِي بِشُؤُونِ الرَّعِيَّةِ وَشُجُونِهَا حَتَّىٰ إِذَا اجْتَمَعْتُ وَلَعَلَّكَ تَدْرِي حَقِيقَةَ انْشِغَالِي بِشُؤُونِ الرَّعِيَّةِ وَشُجُونِهَا حَتَّىٰ إِذَا اجْتَمَعْتُ بِكَ كَانَتْ لَنَا عُزْلَةٌ مُحَبَّبَةٌ وَمُنَادَمَةٌ مُسَلِّيةٌ، وَعِبْرَةٌ يَسْتَبْقِيهَا التَّارِيخُ لِمَنْ يَعْتَبِرُ.

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ سَأْحَدِّثُكَ يَا مَوْلايَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ وَأَفْعَالِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ ، مُعَرِّجاً فِي آخِرِ حَدِيثِي عَلَىٰ خَبَرِ حُوحُو المَجْنُونِ الذِي كَانَ فِي خِدْمَةِ مُعَرِّجاً فِي آخِرِ حَدِيثِي عَلَىٰ خَبَرِ حُوحُو المَجْنُونِ الذِي كَانَ فِي خِدْمَةِ قَاضِي مَكَّةَ نَجْمِ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ فَأَصَابَهُ مَسَّ وَخَبَلٌ لِبَوْجِهِ بِسِرِّ رَجُلٍ ذِي قَاضِي مَكَّةَ نَجْمِ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ فَأَصَابَهُ مَسَّ وَخَبَلٌ لِبَوْجِهِ بِسِرِّ رَجُلٍ ذِي كَرَامَةٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله الصَّالِحِينَ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

ـ قُلْ مَا عِنْدَكَ ، فَأَنَا مُصْغِ إِلَيْكَ، مَا وَسِعَنِي الإصْغَاءُ . .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ أَهْلُ مَكَّةَ أَهْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَعِثْرَتُهُ ، وَرُعَاةً حَرَمِ الله بَعْدَ أَنْ حَلَّ فِي

قُلُوبِهِمْ الإِيمَانُ ، وَهُمْ أَهْلُ الأَفْعَالِ الجَمِيلَةِ وَالمَكَارِمِ التَّامَّةِ وَالأَخْلاقِ الحَسنَةِ وَالإِيثَارِ لِلضَّعَفَاءِ وَحُسْنِ الجِوَارِ لِلغُربَاءِ ، وَقَدْ خَبِرْتُ مِنْ الحَسنَةِ وَالإِيثَارِ لِلضَّعَفَاءِ وَحُسْنِ الجِوَارِ لِلغُربَاءِ ، وَقَدْ خَبِرْتُ مِنْ مَكَارِمِهِمْ أَنَّ أَحَدَهُم إِذَا صَنعَ وَلِيمَةً يَبْدَأُ فِيهَا بِإِطْعَامِ الفُقَرَاءِ المُنْقَطِعِينَ المُجَاوِرِينَ ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ بِالفُرْنِ لِطَبْخِ خُبْزِهِ وَتَبِعَهُ المسَاكِينُ أَعْطَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَاقُسِمَ لَهُ ، ولا يَرُدُّ أَحَداً مِنْهُم خَائِباً ، وَإِنْ اسْتَنْفَدَ نَصْفَ مَاعِنْدَهُ أَوْ أَكْثَرَ ، وَهُو بِذَلِكَ طَيِّبُ النَّهُسِ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ . .

وَأَضَافَ ابْنُ بَطُوطَةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ مَكَّةً:

\_ وَأَهْلُ مَكَّةً لَهُمْ ظَرْفٌ وَنَظَافَةٌ فِي الْمَلابِسِ .

وَالعَجِيبُ المُعْجِبُ أَنَّ أَكْثَرَ لِبَاسِهِم البَيَاضُ ، فَتَرَىٰ ثِيابَهُم أَبِداً نَاصِعةً سَاطِعةً ، وَهُم كَثِيرُو التَّطَيُّبِ وَالاكْتِحَالِ ، وَمِنْ عُدَدِهِم فِي النَّظَافَةِ السَّواكُ وَهُو عُودٌ مِنَ الأَرَاكِ الأَخْضَرِ . أَمَّا نِسَاءُ مَكَّةَ فَفِيهِنَّ جَمَالٌ السَّواكُ وَهُو عُودٌ مِنَ الأَرَاكِ الأَخْضَرِ . أَمَّا نِسَاءُ مَكَّةَ فَفِيهِنَّ جَمَالٌ وَعَفَافٌ ، وَهُنَّ يُكْثِرُنَ التَّطَيُّبَ ، تُؤْثِرُ إِحْدَاهُنَّ شِرَاءَ الطِّيبِ عَلَىٰ شِرَاءِ القُوتِ . وَيَقْصِدْنَ الطَّوافَ بِالبَيْتِ العَتِيقِ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَيَبْقَىٰ مِنْ آثَارِ الشَّوتِ . وَيَقْصِدْنَ الطَّوافَ بِالبَيْتِ العَتِيقِ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَيَبْقَىٰ مِنْ آثَارِ طِيبِهِنَّ عَبَقٌ .

\_ خُذْ اسْتِعْدَادَكَ لِلكِتَابَةِ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ مِنْ فَضَائِلِ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ أَشْيَاءُ وَأَشْيَاءُ وَوَاهَا ابْنُ بَطُوطَةً .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ مُمَازِحاً:

\_ وَآخِرُ مَا أَدْرَكْتُهُ مِنْهَا العَبَقُ وَالطِّيبُ .

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً مُسْتَرْسِلاً فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَكَّةً وَأَهْلِهَا:

\_ وَأَهْلُ مَكَّةَ لا يَأْكُلُونَ فِي اليَوْمِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ العَصْرِ، وَمَنْ وَيَقْتَصِرُونَ عَلَىٰ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ الوَقْتِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي، وَمَنْ أَرَادَ مِنْهُم الأَكْلَ فِي سَائِرِ النَّهَارِ اكْتَفَىٰ بِبَعْضِ التَّمْرِ، لِذَلِكَ صَحَّتْ أَرَادَ مِنْهُم الأَكْلَ فِي سَائِرِ النَّهَارِ اكْتَفَىٰ بِبَعْضِ التَّمْرِ، لِذَلِكَ صَحَّتْ أَرَادَ مِنْهُم الأَكْلَ فِي سَائِرِ النَّهَارِ اكْتَفَىٰ بِبَعْضِ التَّمْرِ، لِذَلِكَ صَحَّتْ أَرَادَ مِنْهُم وَقَلَتْ فِيهِمُ الأَمْرَاضُ وَالعَاهَاتُ . .

قَالَ ابْنُ جُزِّيِّ الكَاتِبُ مُتَّجِها إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ:

مَلْ أُدُوِّنُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ بِأَهْلِ مَكَّةَ يَا مَوْلايَ ؟ أَخْشَىٰ إِذَا فَعَلْتُ أَنْ يُفَسِّرُهَا بُخَلاءُ الجَاحِظِ عَلَىٰ مَذْهَبِهِم . .

ضَحِكَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مِنْ كَلامِ ابْنِ جُزِّيٍّ قَائِلاً: - اكْتُبْ مَا تَسْمَعُ ، وَكُنْ مِنَ الأَكْلِ كَيْفَ شِئْتَ . .

#### قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ أَمْرُ مَوْلايَ . . هَأَنَذَا أَكْتُبُ مَا يَقُولُهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَلَكِنْ أَرْجُوهُ أَنْ يَقُولُهُ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَلَكِنْ أَرْجُوهُ أَنْ يَتَأَنَّىٰ عِنْدَمَا يَتَنَاوَلُ سِيرَةَ الطَّعَامِ . . تَبَسَّمَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، وَوَاصَلَ يَتَأَنَّىٰ عِنْدَمَا يَتَنَاوَلُ سِيرَةَ الطَّعَامِ . . تَبَسَّمَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة ، وَوَاصَلَ الكَلامَ مُثَيِّجِها بِالحَدِيثِ إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ :

من يُجَاوِرُ الحَرَمَ المَكِّيَ يَا مَوْلايَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْقُضَاةِ وَالرِّجَالاتِ الصَّالِحِينَ وَسَأَقْتَصِرُ مِنْ ذِكْرِهِم مَا عَرَفْتُهُ عَنْ قَاضِي مَكَّةَ الْعَالِمِ الصَّالِحِ العَابِدِ نَجْمِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الإمامِ مُحْيِي الدِّينِ الطَّبَرِيِّ . العَالِمِ الصَّالِحِ العَابِدِ نَجْمِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الإمامِ مُحْيِي الدِّينِ الطَّبَرِيِّ . وَهُو رَجُلٌ فَاضِلٌ كَثِيرُ الصَّدَقَاتِ وَالمُواسَاةِ لِلمُجَاوِرِينَ . لَمَسْتُ مِنْهُ حُسْنَ الأَخْلاقِ ، وَإِدْمَانَ الكَرَمِ وَالعَطَاءِ ، وَالحُبَّ لِلطَّوافِ وَالتَّبَرُّكِ حُسْنَ الأَخْلاقِ ، وَإِدْمَانَ الكَرَمِ وَالعَطَاءِ ، وَالحُبَّ لِلطَّوافِ وَالتَّبَرُّكِ بِمُشَاهَدَةِ الكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ . . وَجَدْتُهُ يُطْعِمُ الطَّعَامَ فِي المَواسِمِ كُلِّهَا ، وَخُدُّهُ يُطْعِمُ الطَّعَامَ فِي المَواسِمِ كُلِّهَا ، وَخُدَّامُ اللهَ عَلَيْ ، فَإِنَّهُ يِجْمَعُ عَلَىٰ وَخُصُوصا فِي مَوْسِمِ ذِكْرَىٰ مَوْلِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِنَّهُ يِجْمَعُ عَلَىٰ مَائِدَتِهِ شُرَفَاءَ مَكَّةَ وَكُبَرَاءَهَا ، وَفُقَرَاءَهَا ، وَخُدًّامَ الحَرَمِ الشَّرِيفِ . وَكَانَ مَوْلِدِ . وَكَانَ وَكُارَاءَهَا ، وَخُدًّامَ الحَرَمِ الشَّرِيفِ . وَكَانَ وَكَانَ وَكُارَاءَهَا ، وَخُدًّامَ الحَرَمِ الشَّرِيفِ . وكَانَ

المَلِكُ النَّاصِرُ سُلْطَانُ مِصْرَ - رَحِمَهُ الله - يُجِلَّهُ كَثِيراً ، وَيُجْرِي صَدَقَاتِهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَزِيدُهَا عَلَيْ يَرَيدُهَا بِمَايَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَسْتَزِيدُهَا عِلَيْ يَرِيدُهَا بِمَايَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَسْتَزِيدُهَا بِأَفْضَالِ أَهْلِ البَرِّ وَالإِحْسَانِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ وَمَا خَبَرُ حُوحُو المَجْنُونِ الذِي عَدَدْتَهُ عَجِيبًا ، وَمَا عَلاقَتُهُ بِقَاضِي مَكَّةَ نَجْمِ الدِّينِ الذِي ذَكَرْتَ ؟!

أَجَابَ الرَّحَالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ، ابْنُ بَطُوطَة :

- كَانَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مُجَاوَرَتِي بِهَا رَجُلٌ تَسَمَّىٰ بِحَسَنِ المَغْرِبِيِّ ، التَّقَيْتُ بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحَدَّثَنِي بِأَنَّهُ فِي خِدْمَةِ القَاضِي نَجْمِ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ ، وَبِأَنَّهُ مَغْرِبِيٍّ مِثْلِي مِنْ مَدِينَةِ أَسْفِي عَلَىٰ بَحْرِ الظُّلُمَاتِ جَنُوبِيٍّ طَنْجَةً . وَبِأَنَّهُ مَغْرِبِيٍّ مِثْلِي مِنْ مَدِينَةِ أَسْفِي عَلَىٰ بَحْرِ الظُّلُمَاتِ جَنُوبِيٍّ طَنْجَةً . وَكَانَتُ وَجَدَّثَنِي بِأَنَّهُ يَسْتَطِيبُ السَّمَكَ طَعَاماً كَانَتْ تَطْبُخُهُ وَتُعِدُّهُ لَهُ أُمَّهُ ، وكَانَتْ وَحَدَّثَنِي بِأَنَّهُ يَسْتَظِيبُ السَّمَكَ طَعَاماً كَانَتْ تَطْبُخُهُ وَتُعِدُّهُ لَهُ أُمَّهُ ، وكَانَتْ فِي صِغَرِهِ تَدْعُوهُ : حُوحُو ، مَكَانَ حَسَنِ ، وَلَمْ يَعْرِفُهُ بِحُوحُو إِلاَّ إِخُوتَهُ وَالخَاصَةُ مِنْ حُولِهِ ، حَتَّىٰ قَدَّرَ الله أَنْ يُسَافِرَ بَعِيداً عَنْ مَدِينَتِهِ ، وَيُجَاوِرَ وَالخَاصَةُ مِنْ حُولِهِ ، حَتَّىٰ قَدَّرَ الله أَنْ يُسَافِرَ بَعِيداً عَنْ مَدِينَتِهِ ، وَيُجَاوِرَ وَالخَاصَةُ مِنْ حُولِهِ ، حَتَّىٰ قَدَّرَ الله أَنْ يُسَافِرَ بَعِيداً عَنْ مَدِينَتِهِ ، وَيُجَاوِرَ

فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ خَادِماً لِرَجُلِ النَّجْدَةِ وَالكَرَمِ القَاضِي الشَّيْخِ نَجْمِ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ .

كَانَ حَسَنٌ المَغْرِبِيُّ الذِي شَهَرَ نَفْسَهُ بِحُوحُو بَعْدَ جُنُونِهِ ، كَانَ عَابِداً تَقِبًا كَثِيرَ الطَّوَافِ حَوْلَ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ آنَاءَ الليْلِ ، وَكَانَ يَرَىٰ إِلَىٰ جِوارِهِ فِي سَاحَةِ الطَّوَافِ فِي الليْلِ ، فَلَقِيهُ ذَلِكَ الفَقْرِ وَالمَسْكَنَةِ يُكْثِرُ الطَّوَافَ فِي الليْلِ ، وَلَيْنَ الفَقْرِ وَالمَسْكَنَةِ يُكْثِرُ الطَّوَافَ فِي الليْلِ ، وَلَقِيهُ ذَلِكَ الفَقِيرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَسَأَلَهُ عَنْ حَالِه ، وَقَالَ لَهُ : يَاحَسَنُ ! إِنَّ أُمِّكَ التِي خَلَقْتَهَا فِي أَسْفِي مِنْ بِلادِ المَعْرِبِ وَقَالَ لَهُ : يَاحَسَنُ ! إِنَّ أُمِّكَ التِي خَلَقْتَهَا فِي أَسْفِي مِنْ بِلادِ المَعْرِبِ مُشْتَاقَةٌ إِلَىٰ رُوْيِبِكَ ، وَهِي تَبْكِي لِفُرْقَتِكَ فِي الليْلِ وَالنَّهَارِ أَلاَ تُحِبُ أَنْ مُشْتَاقَةٌ إِلَىٰ رُوْيِبِكَ ، وَهِي تَبْكِي لِفُرْقَتِكَ فِي الليْلِ وَالنَّهَارِ أَلاَ تُحِبُ أَنْ مُشْتَاقَةٌ إِلَىٰ رُوْيِبِكَ ، وَهِي تَبْكِي لِفُرْقَتِكَ فِي الليْلِ وَالنَّهَارِ أَلاَ تُحِبُ أَنْ مُشْتَاقَةٌ إِلَىٰ رُوْيِبِكَ ، وَهِي تَبْكِي لِفُرْقَتِكَ فِي الليْلِ وَالنَّهَارِ أَلاَ تُحِبُ أَنْ لَكُونَ أَنَىٰ لِي ذَلِكَ ؟ قَالَ العَبْدُ الفَقِيرُ : نَجْتَمِعُ هَاهُنَا تُجَاهَ مِزْرَابِ الرَّحْمَةِ فِي الليْلَةِ المُقْبِلَةِ ، وَتَنَالُ الْفَقِيرُ : نَجْتَمِعُ هَاهُنَا تُجَاهَ مِزْرَابِ الرَّحْمَةِ فِي الليْلَةِ المُقْبِلَةِ ، وَتَنَالُ مُبْتَعَاكَ بِرُو يَةٍ أُمِّكَ ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ .

كَانَتْ أُمُّ حَسَنِ المَغْرِبِيِّ امْرَأَةً صَالِحَةً تَقِيّةً عَمَرَتْ لَيَالِيَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَبِدُعَاءِ الله أَنْ يَجْمَعَهَا بِولَدِهَا حَسَنِ ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا الأَجَلُ . وَالتَّهْلِيلِ وَبِدُعَاءِ الله أَنْ يَجْمَعَهَا بِولَدِهَا حَسَنٍ ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا الأَجَلُ . وَيَنْدُو أَنَّ دُعَاءَهَا صَادَفَ سَاعةً مُسْتَجَابةً فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ وَعْدِ الفقيرِ وَيَبْدُو أَنَّ دُعَاءَهَا صَادَفَ سَاعةً مُسْتَجَابةً فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ وَعْدِ الفقيرِ الصَّالِحِ لِحَسَنِ المَغْرِبِيِّ أَنْ يُتِيحَ لَهُ الفُرْصَة بِقُدْرَةِ الله القَادِرِ . وَبِكَرَامَةِ الصَّالِحِ لِحَسَنِ المَغْرِبِيِّ أَنْ يُتِيحَ لَهُ الفُرْصَة بِقُدْرَةِ الله القَادِرِ . وَبِكَرَامَةٍ

مِنْهُ يَمُنُّ بِهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ المُتَّقِينَ .

فَتَحَ حَسَنُ المَغْرِبِيُّ عَيْنَكِهِ فَإِذَا هُوَ أَمَّامَ بَابِ دَارِهِ بِالمَغْرِبِ وَطَرَقَ البَابَ ثَلاثاً فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَالتَقَتْهُ وَكَأَنَّهَا عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ بِقُدُومِهِ ، وَأَعَدَّتْ البَابَ ثَلاثاً فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَالتَقَتْهُ وَكَأَنَّهَا عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ بِقُدُومِهِ ، وَأَعَدَّتْ البَابَ ثَلاثاً فَخَرَجَتْ إللهِ أُمُّهُ وَالتَقَتْهُ وَكَأَنَّهَا عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ بِقُدُومِهِ ، وَأَعَدَّتُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

أَنَّامَ حَسَنٌ فِي بَلَدِهِ وَدَارِهِ وَيَيْنَ أَحْضَانِ أُمِّهِ نِصْفَ شَهْرٍ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَىٰ الْحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ وَإِلَىٰ شَيْخِهِ وَقَاضِيهِ وَمَخْدُومِهِ نَجْمِ اللَّينِ إِلَىٰ الْحَرَمِ المَّكِيِّ الشَّرِيفِ وَإِلَىٰ شَيْخِهِ وَقَاضِيهِ وَمَخْدُومِهِ نَجْمِ اللَّينِ الْطَّبَرِيِّ ، فَخَرَجَ إِلَىٰ جَبَّانَةِ البَلْدَةِ يَسْتَطْلِعُ أَخْبَارَ العَبْدِ الصَّالِحِ الذِي اقْتَادَهُ إِلَىٰ بَلَدِهِ مُتِيحاً لَهُ فُرْصَةَ اللقاءِ بِأُمِّهِ المُؤْمِنةِ الصَّابِرَةِ ، وَلَمْ يَطُلُ بِهِ الأَمَدُ إِلَىٰ بَلَدِهِ مُتِيحاً لَهُ فُرْصَةَ اللقاءِ بِأُمِّهِ المُؤْمِنةِ الصَّابِرَةِ ، وَلَمْ يَطُلُ بِهِ الأَمَدُ إِلَىٰ بَلَدِهِ مُتَعَلِّ التَقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَسَنُ ؟ قَالَ حَسَنُ المَغْرِبِيُّ : أَنَا يَعْلَىٰ التَقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَسَنُ ؟ قَالَ حَسَنُ المَغْرِبِيُّ : أَنَا يَاسَيِّدِي فِي أَحْسَنِ حَالٍ ، وَلَكِنَّنِي اشْتَقْتُ إِلَىٰ الحَرَمِ المَكِّيِّ وَلَيَالِي يَاسَيِّدِي فِي أَحْسَنِ حَالٍ ، وَلَكِنَّنِي اشْتَقْتُ إِلَىٰ الحَرَمِ المَكِيِّ وَلَيَالِي يَاسَيِّدِي فِي أَحْسَنِ حَالٍ ، وَلَكِنَّنِي اشْتَقْتُ إِلَىٰ الحَرَمِ المَكِيِّ وَلَيَالِي لَيْهِ وَوَعْبَ مُوالِي الشَّيْخِ نَجْمِ اللَّينِ ، لَقَدْ كُنْتُ حَرَجْتُ مِنْ المَّقُومِ وَالْايَ المَعْتَادَةِ ، وَغِبْتُ عَنْهُ كُلَّ هَذِهِ الأَيَّامِ ، وَأُحِبُ مُنْ الْمَاكِي إِلَيْهِ .

تَسَاءَلَ السِّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الذِي كَانَ يُتَابِعُ القِصَّةَ بِبَالِغِ الاهْتِمَامِ ، تَسَاءَلَ مَلْهُوفاً :

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- وَفِي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ يَا مَوْلايَ ، وَافَىٰ العَبْدُ الصَّالَحُ الفَقِيرُ مَوْعِدَهُ لِحَسَنِ فِي الجَبَّانَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ حِينَ خُرُوجِهِمَّا مَنْ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ . أَغْمَضَ عَيْنَهِ ، وَأَمْسَكَ بِلْدَيْلِ ثَوْبِهِ ، وَبَعْدَ هُنَيْهَ مِنْ التَّمْ مِنْ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ . أَغْمَضَ عَيْنَهِ ، وأَمْسَكَ بِلْدَيْلِ ثَوْبِهِ ، وَبَعْدَ هُنَيْهَ مِنْ التَّمْ مِنْ مَكَّةَ المُمَالَةِ الله ، فأَمَرَهُ بِأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَهِ فَإِذَا هُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بَلَغَا مَكَّةَ شَرَّفَهَا الله ، فأَمرَهُ بِأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَهِ فَإِذَا هُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بَلَغَا مَكَّةَ شَرَّفَهَا الله ، فأَمرَهُ بِأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَهِ فَإِذَا هُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بَلَغَا مَكَّةَ اللهُ الله ، فأَمرَهُ بِأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَهِ فَإِذَا هُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بَلَغَا مَكَة الله الله ، فأَمرَهُ بِأَنْ يَفْتَحَ عَيْنَهِ فَإِذَا هُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بَلَغَا مَكَة اللهُ الله الله الله الله الله عَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ بِمَا جَرَىٰ لَهُ الله يُولِ عَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ بِمَا جَرَىٰ لَهُ لَهُ اللهُ الله عَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ بِمَا جَرَىٰ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ النَّاسِ بِمَا جَرَىٰ لَهُ اللهُ الل

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حفظ السِّرِّ أَمَانَةٌ . .

وَقَالَ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ :

\_ وَحَمْلُ الأَمَانَةِ عِبْ تُقِيلٌ حَتَّىٰ عَلَىٰ الجِبَالِ . .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ صَدَقْتَ يَا مَوْلايَ السُّلْطَانَ ، وَصَدَقْتَ يَابْنَ جُزِّيِّ . . إِنَّ صَاحِبِي حَسَناً المَغْرِبِيَّ لَمْ يَتَحَمَّلْ عِبْءَ الأَمَانَةِ الثَّقِيلِ مِمَّا آلَ بِهِ إِلَىٰ الجُنُونِ . . فَعُرِفَ مِنْ بَعْدِهِمَا بِحُوحُو المَجْنُونِ .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُتَلَهِّفًا لِسَمَاعِ الخَبَرِ العَجِيبِ:

\_ وَكُيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً يَرْوِي الخَبَرَ:

\_ لَمَّا دَخَلَ حَسَنُ المَغْرِبِيُّ عَلَىٰ مَوْلاهُ القَاضِي نَجْمِ الدِّينِ بَعْدَ غَيْبَهِ الطَّوِيلَةِ ؟) فَأَبَىٰ الطَّوِيلَةِ سَأَلَهُ القَاضِي : (أَيْنَ كُنْتَ يَاحَسَنُ فِي غَيْبَتِكَ الطَّوِيلَةِ ؟) فَأَبَىٰ أَنْ يُخْبِرَهُ بَادِيٰءَ ذِي بَدْءِ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ وَاسْتَحْلَفَهُ بِأَيْمَانِ مُغَلَّظَةٍ ، فَأَخْبَرَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بَادِيٰءَ ذِي بَدْءِ فَأَلَحَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْلَفَهُ بِأَيْمَانِ مُغَلَّظَةٍ ، فَأَخْبَرَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بَادِيٰءَ ذِي بَدْءِ فَأَلَحَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْلَفَهُ بِأَيْمَانِ مُغَلَّظَةٍ ، فَأَخْبَرَهُ إِلَىٰ يَخْبُمُ الدِّينِ : أَرِنِي بِالحِكَايَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا . . فَقَالَ القَاضِي نَجْمُ الدِّينِ : أَرِنِي الرَّجُلَ الذِي حَمَلَكَ مِنَ الحِجَازِ إِلَىٰ المَغْرِبِ . . فَقَالَ حَسَنٌ لِسَيِّدِهِ :

كُنْ مَعِي هَذِهِ الليْلَةِ ، فِي صَحْنِ الطَّوافِ حَوْلَ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، فَأَتَىٰ مَعَهُ لَيْلاً وَتَرَقَّبَا مُرُورَ الرَّجُلِ الفقيرِ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا مَرَّ إِزَاءَهُمَا ، قَالَ حَسَنٌ لِلقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ : هَذَا هُوَ الرَّجُلُ يَاسَيِّدِي ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ خَسَنٌ لِلقَاضِي نَجْمِ الدِّينِ : هَذَا هُوَ الرَّجُلُ يَاسَيِّدِي ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ وَقَالَ : اسْكُتْ أَسْكَتَكَ الله . فَخَرِسَ لِسَانُهُ وَذَهَبَ فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ وَقَالَ : اسْكُتْ أَسْكَتَكَ الله . فَخَرِسَ لِسَانُهُ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، وَبَقِيَ بِالحَرَمِ مُولَّهَا يَطُوفُ فِي الليْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلا صَلاةٍ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ وَمَا خَبَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟

أَجَابَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

- ذَاعَ صِيتُهُ وَاشْتُهِرَ بِاسْمِهِ حُوحُو المَجْنُونِ ، وَلَكِنَّ بَعْضاً كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ظَلُوا يُقرِّبُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَيَكْسُونَهُ . وَإِذَا جَاعَ خَرَجَ إِلَىٰ السُّوقِ النَّاسِ ظَلُّوا يُقرِّبُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَيَكْسُونَهُ . وَإِذَا جَاعَ خَرَجَ إِلَىٰ السُّوقِ التِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَقَصَدَ حَانُوتاً مِنَ الحَوانِيتِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَايُحِبُ التِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَقَصَدَ حَانُوتاً مِنَ الحَوانِيتِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَايُحِبُ دُونَ أَنْ يَصُدَّهُ أَحَدٌ أَوْ يَمْنَعَهُ ، بَلْ كَانَ صَاحِبُ الحَانُوتِ الذِي يَأْكُلُ مِنْ وَرِبْحِهِ . وَيْدِهِ يَبْعِهِ وَرِبْحِهِ . عِنْدِهِ يَبِيتُ مَسْرُوراً لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ البَرَكَةِ وَالنَّمَاءِ فِي بَيْعِهِ وَرِبْحِهِ .

وَكَانَ إِذَا قَصَدَ أَحَدُ السَّقَّائِينَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ تَسَابَقَ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ رَآهُ لِيُسْقِيَهُ مِنْ قُرْبَتِهِ ، فَلا يُعْدَمُ البَرَكَةَ وَالنَّمَاءَ فِي رِزْقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ لِمُحَدِّثِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُوطَة :

مهذه حِكَايَةٌ عَجِيبَةٌ حَقّا مَنْ حِكَايَاتِ أَوْلِيَاءِ الله ، وَأَرْبَابِ الله ، وَأَرْبَابِ الله ، وَأَرْبَابِ الله ، وَسَتَبْقَىٰ فِي ذَاكِرَتِي حِكَايَةُ حُوحُو المَجْنُونِ ، بِأَوْضَحَ مِمّا الكَرَامَاتِ ، وَسَتَبْقَىٰ فِي ذَاكِرَتِي حِكَايَةُ حُوحُو المَجْنُونِ ، بِأَوْضَحَ مِمّا تَبْقَىٰ فِي سِجِلِّ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيِّ . .

تَبَسَّمَ الكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيٌ ، وَتَفَرَّقَ الجَمْعُ عَلَىٰ خَيْرٍ وَسَلامٍ . .

公公 公公 公公

公公 公公

☆





مراجعة أممرحبرالترفرهوو

إعداد محبرُلاه الامرمرَابو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

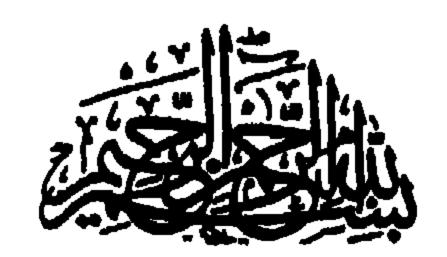

### منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ. 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب ـ خلف الفندق السياحي س.ب: 78:

طاتنہ 2 2213129 / 2269599 طاکس : 2213129 1 +963 عاتنہ 3 4963 21 2213129 طاکس : 4963 21 2213129 3

email: qalamrab@scs-net.org

# المَغْرُورُ أَبُو الطُّبُولِ

كَانَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةَ قَدْ رَوَىٰ لِلسُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَقَائِعَ انْفِصَالِهِ عَنْ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حِينَ خَرَجَ بِصُبحْبَةِ أَمِيرِ رَكْبِ العِرَاقِ فِي جَمْعٍ مِنَ العِرَاقِيِّينَ وَالخُرَاسَانِيِّينَ وَالأَعَاجِمِ لا يُحْصَىٰ عَدِيدُهُمْ. وَكَانَ مَلِكُ العِرَاقِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ هُوَ السُّلْطَانَ أَبَا سَعِيدٍ الذِي جَعَلَ فِي الرَّكْبِ العِرَاقِيِّ جُمْلَةً مِنَ الجِمَالِ يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَنْ لا قُدْرَةً لَهُ عَلَىٰ المَشي صَدَقةً وَإِحْسَاناً لِوَجْهِ الله الكَرِيمِ . وَبَعْدَأَنْ حَدَّثَهُ عَنْ اجْتِيَازِ الرَّكْبِ إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ وَالإِقَامَةِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الرَّسُولِ ﷺ بَلَغُوا إِلَىٰ نَجْدٍ تَشْرِيقًا ، وَذَكَرَ لَهُ كَثِيراً مِنَ المَوَاضِعِ حَتَّىٰ نَزَلُوا القَادِسِيَّةَ ، حَيْثُ كَانَتْ المَوْقِعَةُ الشَّهِيرَةُ عَلَىٰ الفُرْسِ التِي أَظْهَرَ الله فِيهَا دِينَ الإسْلامِ وَأَذَلَّ المَجُوسَ عَبَدَةً النَّارِ .

وَفِي التَّمْهِيدِ لِقِصَّةِ المَغْرُورِ أَبِي الطُّبُولِ ، حَكَىٰ ابْنُ بَطُّوطَةَ عَنْ نُزُولِهِ السُّبُولِ ، حَكَىٰ ابْنُ بَطُّوطَةَ عَنْ نُزُولِهِ بِمَدِينَةِ مَشْهَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بِالنَّجَفِ . وَقَالَ :

إِنَّهُمْ دَخَلُوهَا مِنْ بَابِ الْحَضْرَةِ تَحْتَ قُبَّةٍ فَوْقَ مَسْطَبَةٍ مُرَبَّعَةٍ تَحْوِي الْخَوْمِ وَالثَّانِي قَبْرُ نُوحٍ عَلَيْهِمَا ثَلاثَةً مِنَ القُبُورِ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَحَدَهَا قَبْرُ آدَمَ ، وَالثَّانِي قَبْرُ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، وَالثَّالِثُ قَبْرُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ .

وَقَدْ ظَهَرَتْ لِرَوْضَةِ القُبُورِ بِالنَّجَفِ كَرَامَاتُ ثَبَتَ بِهَا عِنْدَهُم أَنَّ بِهَا قَبْرَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَاسْتَحَبُّوا زِيَارَتَهَافِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ قَبْرَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَاسْتَحَبُّوا زِيَارَتَهَافِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، وَتُسَمَّىٰ عِنْدَهُم لَيْلَةَ المَحْيَا ، وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ أَقَامَ فِيهَا مُلازِما رَجَبٍ ، وَتُسَمَّىٰ عِنْدَهُم لَيْلَةَ المَحْيَا ، وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ أَقَامَ فِيهَا مُلازِما الضَّرِيحَ ، وَكَانَ مُقْعَداً رُزِقَ بِالشِّفَاءِ وَالمُعَافَاةِ وَقَامَ يَمْشِي صَحِيحاً مِنْ غَيْر سُوءٍ .

قَالَ الرَّحَالَةُ أَبُو عَبْدِ الله ، شَمْسُ الدِّينِ ، ابْنُ بَطُوطَة :

- جَعَلَ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَىٰ النَّجَفِ قَيِّماً هُوَ نَقِيبُ الأَشْرَافِ مُقَدَّمٌ مِنْ مَلِكِ العِرَاقِ ، وَمَكَانُهُ عِنْدَهُ نَقِيبُ الأَشْرَافِ مُقَدَّمٌ مِنْ مَلِكِ العِرَاقِ ، وَمَكَانُهُ عِنْدَهُ

مَكِينٌ ، وَمَنْزِلَتُهُ رَفِيعَةٌ ، وَلَهُ تَرْتِيبُ الْأَمْرَاءِ فِي سَفَرِهِ ، وَلَهُ الأَعْلاُمُ وَالطُّبُولُ وَتُضرَبُ ( الطَّبْلَخَانَةُ ) عِنْدَ بَابِهِ مَسَاءً وَصَبَاحاً ، وَإِليهِ حُكْمُ هَذِهِ المَدِينَةِ ، وَلا وَالِيَ بِهَا سِوَاهُ ، وَلا مَغْرَمَ لِلشَّلْطَانِ وَلا لِغَيْرِهِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ مُخَاطِبًا نَدِيمَهُ الرَّحَّالَةَ ابْنَ بَطُوطَة :

مَا الخَبَرُ العَجِيبُ الذِي وَعَدْتَ بِسَرْدِهِ بَعْدَ هَذِهِ الدِّيبَاجَةِ الطَّوِيلَةِ ؟ وَهَلْ لَكَ أَنْ تَخْتَصِرَ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ ؟ !

### أَجَابَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُتَلَهِّفًا لِسَمَاعِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ:

\_ قُلْ مَا عِنْدَكَ بِلا إِبْطَاءٍ . مَاذَا كَانَ مَصِيرُ نَقِيبِ الأَشْرَافِ المَغْرُورِ المُغُرُّورِ المُلَقَّبِ بِأَبِي الطُّبُولِ ؟ !

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَةً:

- كَانَ الشَّرِيفُ أَبُو غُرَّةً بْنُ سَالِمٍ بْنِ مُهَنَّا بْنِ جَمَّانٍ سَاكِناً بِمَدِينَةِ وَسُولِ الله كَرَّمَهَا الله . وَكَانَ مَعْدُوداً مِنْ أَهْلِ العِبَادَةِ وَالعِلْمِ ، وَعُدَّ مِنْ مَسُولِ الله كَرَّمَهَا الله . وَكَانَ مَعْدُوداً مِنْ أَهْلِ العِبَادَةِ وَالعِلْمِ ، وَعُدَّ مِنْ سَرَاةِ المَدِينَةِ ، وَهُو فِي جِوَارِ ابْنِ عَمِّهِ مَنْصُورِ بْنِ جَمَّانٍ أَمِيرِ المَدِينَةِ . شَرَاةِ المَدينَةِ المُنَوَرَةِ وَاسْتَوْطَنَ العِرَاقَ وَسَكَنَ مِنْهَا بِالحَلَّةِ بَيْنَ كُرَجَ عَنْ المَدِينَةِ المُنَورَةِ وَاسْتَوْطَنَ العِرَاقَ وَسَكَنَ مِنْهَا بِالحَلَّةِ بَيْنَ كَرْبَلاءَ وَالنَّجَفِ فَمَاتَ نَقِيبُ الأَشْرَافِ قِوامُ الدِّينِ بْنُ طَاوُوسٍ ، فَاتَّقْقَ كَرْبَلاءَ وَالنَّجَفِ فَمَاتَ نَقِيبُ الأَشْرَافِ قِوامُ الدِّينِ بْنُ طَاوُوسٍ ، فَاتَّقَقَ أَهُلُ العِرَاقِ عَلَىٰ تَوْلِيَةِ أَبِي غُرَّةَ نَقَابَةَ الأَشْرَافِ مَكَانَهُ ، وَكَتَبُوا بِذَلِكَ إلىٰ أَهُلُ العِرَاقِ عَلَىٰ تَوْلِيَةِ أَبِي غُرَّةَ نَقَابَةَ الأَشْرَافِ مَكَانَهُ ، وَكَتَبُوا بِذَلِكَ إلىٰ السُّلْطَانِ أَبِي سَعِيدٍ ، فَأَمْضَىٰ بِالمُوافَقَةِ ، وَأَنْفَذَ لَهُ كِتَابًا يَأْمُو بِذَلِكَ اللسُّلْطَانِ أَبِي سَعِيدِ ، فَأَمْضَىٰ بِالمُوافَقَةِ ، وَأَنْفَذَ لَهُ كِتَابًا يَأْمُو بِذَلِكَ اللهَ وَيُعِثَتْ لَهُ الخِلْعَةُ وَالأَعْلامُ وَالطُبُولُ عَلَىٰ عَادَةِ النَّقَبَاءِ فِي بِلادِ العِرَاقِ . وَمَا لَبُثَ أَبُو غُرَّةً هَذَا أَنْ رَكِبَهُ الغُرُورُ بِمَا أَصَابَ مِنْ مَنْصِبٍ وَعِرَّ وَمَا لَبِثَ أَبُو غُرَّةً هَذَا أَنْ رَكِبَهُ الغُرُورُ بِمَا أَصَابَ مِنْ مَنْصِبٍ وَعِرً

وَجَاهٍ ، وَاتَّخَذَ حَاشِيةً مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ وَالمُجُونِ ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا ، فَتَخَلَّىٰ عَنِ العِبَادَةِ وَالزُّهْدِ ، وَابْتَزَّ الأَمْوَالَ مِنَ الرَّعِيَّةِ ، وَلَمْ يُوفَرْ أَمْوَالَ فَتَخَلَّىٰ عَنِ العِبَادَةِ وَالزُّهْدِ ، وَابْتَزَّ الأَمْوَالَ مِنَ الرَّعِيَّةِ ، وَلَمْ يُوفَرْ أَمُوالَ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللهِ مَامِ عَلِيٍّ ، فَاخْتَلَسَهَا ، وَأُولِعَ النَّذُورِ التِي كَانَتُ مُّ مُحْمَلُ إِلَىٰ رَوْضَةِ الإِمَامِ عَلِيٍّ ، فَاخْتَلَسَهَا ، وَأُولِعَ النَّذُورِ التِي كَانَتُ مُّ مُحْمَلُ إِلَىٰ رَوْضَةِ الإِمَامِ عَلِيٍّ ، فَاخْتَلَسَهَا ، وَأُولِعَ بِتَكْدِيسِ الذَّهَبِ وَالفِضَةِ .

وَشَاعَ فِي الأَوْسَاطِ سُوءُ تَصَرُّفِهِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَبِي سَعِيدٍ وَشَاعَ فِي الأَوْسَاطِ سُوءُ تَصَرُّفِهِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَبِي سَعِيدٍ مَلِكِ العِرَاقِ ، وَجَاءَتُهُ النُّذُرُ بِأَنَّ الْمَلِكَ عَلَيْهِ غَاضِبٌ ، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مَلِكِ العِرَاقِ ، وَجَاءَتُهُ النُّذُرُ بِأَنَّ الْمَلِكَ عَلَيْهِ غَاضِبٌ ، وَأَنَّهُ لا بُدَّ سَيُعَرِّضُهُ لِلمُسَاءَلَةِ وَالعُقُوبَةِ أَوْ العَزْلِ .

فَلَمَّا عَلِمَ بِتَغْيُّرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ اسْتَعَدَّ لِلسَّفَرِ مُظْهِراً أَنَّهُ يُرِيدُ خُرَاسَانَ قَصْدُهُ قَاصِداً زِيَارَةَ قَبْرِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَىٰ الرِّضَا فِي مَدِينَةِ طُوسَ. وَكَانَ قَصْدُهُ الفِرَارَ إِلَىٰ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِمَّا يَنَالُهُ السُّلْطَانُ.

فَلَمَّا زَارَ الضَّرِيحَ اسْتَمَرَّ فِي تَوَجُّهِهِ شَرْقاً حَتَّىٰ وَصَلَ بِمَوْكِبِهِ إِلَىٰ هَرَاةً وَهِي آخِرُ بِلادِ خُرَاسَانَ ، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ الذِينَ انْسَاقُوا مَعَهُ بِحُسْنِ نِيَّةٍ وَهِي آخِرُ بِلادِ خُرَاسَانَ ، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ الذِينَ انْسَاقُوا مَعَهُ بِحُسْنِ نِيَّةٍ وَهِي آخِرُ بِلادِ خُرَاسَانَ ، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ الذِينَ انْسَاقُوا مَعَهُ بِحُسْنِ نِيَّةٍ وَهِي آخِرُ بِلادِ الهِنْدِ ، وَخَيَّرَهُم فِي أَمْرِهِم فَاخْتَارَ أَكْثَرُهُمُ الرُّجُوعَ إِلَىٰ اللهُ لُو الهِنْدِ ، وَخَيَّرَهُم فِي آمْرِهِم فَاخْتَارَ أَكْثَرُهُمُ الرُّجُوعَ إِلَىٰ اللهُ ا

أَمَّا المَغْرُورُ أَبُو غُرَّةَ فَقَدْ تَجَاوَزَ بِمَنْ مَعَهُ أَرْضَ خُرَاسَانَ إِلَىٰ السِّنْدِ ، وَحَسِبُوا أَنَّ السَّنَرَ وَهُنَاكَ ضَرَبَ طُبُولَهُ وَوَزَّعَ أَنْفَارَهُ فَارْتَاعَ أَهْلُ القُرَىٰ ، وَحَسِبُوا أَنَّ السَّتَرَ وَهُنَاكَ ضَرَبَ طُبُولَهُ وَوَزَّعَ أَنْفَارَهُ فَارْتَاعَ أَهْلُ القُرَىٰ ، وَحَسِبُوا أَنَّ السَّيَرَ وَهُنَاكَ ضَرَبَ طُبُولَهُ وَوَزَّعَ أَنْفَارَةٍ مِنْ غَارَاتِهِم الشَّعْوَاءِ المُدَمِّرَةِ ، وَانْدَفَعَ النَّاسُ فِي حَمَلُوا عَلَيْهِم بِغَارَةٍ مِنْ غَارَاتِهِم الشَّعْوَاءِ المُدَمِّرةِ ، وَانْدَفَعَ النَّاسُ فِي خَمَلُوا عَلَيْهِم بِغَارَةٍ مِنْ غَارَاتِهِم الشَّعْوَاءِ المُدَمِّرةِ ، وَانْدَفَعَ النَّاسُ فِي ذُعْرِ شَدِيدٍ إِلَىٰ أَقْرَبِ العَوَاصِمِ وَأَعْلَمُوا أَمِيرَهَا الهِنْدِيَّ بِمَا سَمِعُوهُ مِنْ قُرْعِ الطَّبُولِ وَاصْطِنَاعِ الغَزْو .

اهْتَمَّ أَمِيرُهُم بِالأَمْرِ، وَبَعَثَ الطَّلائِعَ لاسْتِكْشَافِ الخَبَرِ فَلَمْ يَرَوْا غَيْرَ عَشْرَةٍ مِنَ الفُرْسَانِ وَمَعَهُم جَمَاعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالتُّجَّارِ مِمَّنْ صَحِبَ أَبَا غُرَّةَ فِي طَرِيقِهِ . وَلَمَّا رَأُوْهُم يَسِيرُونَ فِي زَهْوٍ مِنَ الأَعْلامِ وَالطُّبُولِ مَئَلُّهُم عَنْ شَأْنِهِم فَأَخْبَرُوهُم أَنَّ الشَّرِيفَ نَقِيبَ العِرَاقِ أَتَىٰ وَافِداً عَلَىٰ مَلِكِ الهِنْدِ .

رَجَعَ طَلائِعُ الجُنْدِ إِلَىٰ أَمِيرِهِم الهِنْدِيِّ وَأَخْبَرُوهُ بِوَاقِعِ الحَالِ . فَامْتَعَضَ لِمَا سَمِعَ . وَاسْتَضْعَفَ عَقْلَ الشَّرِيفِ أَبِي غُرَّةَ الذِي أَسْرَفَ فِي فَامْتَعَضَ لِمَا سَمِعَ . وَاسْتَضْعَفَ عَقْلَ الشَّرِيفِ أَبِي غُرَّةَ الذِي أَسْرَفَ فِي تَجَاوُزِ الحَدِّ ، حِينَ رَفَعَ الأعلامَ وَضَرَبَ الطُّبُولَ فِي غَيْرِ بِلادِهِ . دَخَلَ الشَّرِيفُ أَبُو غُرَّةَ أُولَىٰ العَوَاصِمِ الهِنْدِيَّةِ وَضَرَبَ فِيهَا سُرَادِقَهُ ، وَأَقَامَ بِهَا الشَّرِيفُ أَبُو غُرَّةَ أُولَىٰ العَوَاصِمِ الهِنْدِيَّةِ وَضَرَبَ فِيهَا سُرَادِقَهُ ، وَأَقَامَ بِهَا مُدْةً تُضْرَبُ الأَطْبَالُ عَلَىٰ بَابِهِ غُدُوةً وَعَشِيًّا ، بُكُرةً وَأُصِيلًا .

وَكَانَ يُكْثِرُ الدُّخُولَ وَالخُرُوجَ ، وَتَقْرَعُ الطُّبُولُ مِنْ حَوْلِهِ فِي كُلِّ مَرَةٍ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَتَعَوَّدُهُ الهُنُودُ . وَعَادَةُ أَهْلِ الهِنْدِ : لا يَرْفَعُونَ عَلَمَا وَلا يَضْرِبُونَ طَبْلاً إِلاَّ بِأَمْرٍ مَلَكِيٍّ وَيِتَخْصِيصٍ مِنْهُ لِذِي مَنْصِبٍ أَوْ وِلا يَهِ وَلا يَضْرِبُونَ طَبْلاً إِلاَّ بِأَمْرٍ مَلَكِيٍّ وَيِتَخْصِيصٍ مِنْهُ لِذِي مَنْصِبٍ أَوْ وِلا يَهِ وَلا يَشْرِبُونَ طَبْلاً إِلاَّ بِأَمْرٍ مَلَكِيٍّ وَيِتَخْصِيصٍ مِنْهُ لِذِي مَنْصِبِ أَوْ وِلا يَهِ أَوْ وَلا يَقْمِ لِنَا فَهُ عَظِيمَةٍ ، وَأَمَّا فِي حَالِ الإِقَامَةِ فَلا يُضْرَبُ الطَّبْلُ إِلاَّ عَلَيْهِ الحَالُ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ عَلَىٰ بَابِ المَلِكِ خَاصَةً ، بِخِلافِ مَا عَلَيْهِ الحَالُ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ وَالعَرَاقِ ، فَإِنَّ الطَّبُولَ تُضْرَبُ عَلَىٰ أَبُوابِ الأُمْرَاءِ .

بَعَثَ أَمِيرُ المَدِينَةِ بِخَبَرِ المَغْرُورِ أَبِي الطُّبُولِ إِلَىٰ مَلِكِ البِلادِ، فَتَعَجَّبَ لأَمْرِهِ وَاسْتَنْكَرَ فِعْلَهُ وَأَمَرَ صَاحِبَ المَدِينَةِ أَنْ يَسْتَوْضِحَ ضَيْفَهَا الْغَرِيبَ عَنْ حَاجَتِهِ فِي بِلادِ الهِنْدِ.

مَضَتْ أَيَّامٌ وَأَسَابِيعُ وَأَبُو غُرَّةَ نَاذِلٌ بِالمَدِينَةِ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْوَالِ ، حَتَّىٰ قَلْقَلَ الأَمْنَ وَالنَّظَامَ فِيهَا ، وَكَثُرُ حَوْلَهُ القِيلُ وَالقَالُ ، بَيْنَمَا انْتَظَرَ أَمِيرُ المَدِينَةِ الهِنْدِيُّ أَوَامِرَ المَلِكِ فِيمَا يَجْرِي عَلَىٰ يَدِ هَذَا الفُضُولِيِّ الغَرِيبِ المَدِينَةِ الهِنْدِيُّ أَوَامِرَ المَلِكِ فِيمَا يَجْرِي عَلَىٰ يَدِ هَذَا الفُضُولِيِّ الغَرِيبِ وَحِينَ جَاءَتْ الأَوَامِرُ مِنْ مَلِكِ الهِنْدِ بِاسْتِيضَاحِ المُسَمِّي بِالشَّرِيفِ أَبِي وَحِينَ جَاءَتْ الأَوَامِرُ مِنْ مَلِكِ الهِنْدِ بِاسْتِيضَاحِ المُسَمِّي بِالشَّرِيفِ أَبِي فَرَةً عَنْ غَايَتِهِ مِنَ المَجِيءِ إِلَىٰ بِلادِ الهِنْدِ ، أَوْفَدَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ ثَلاثَةً مِنَ غُرَّةَ عَنْ غَايَتِهِ مِنَ المَجِيءِ إِلَىٰ بِلادِ الهِنْدِ ، أَوْفَدَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ ثَلاثَةً مِنَ الرَّجَالِ ، بَيْنَهُم رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ إِيَاسَ . وَكَانَ أَحْمَدُ هَذَا الرَّجَالِ ، بَيْنَهُم رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ إِيَاسَ . وَكَانَ أَحْمَدُ هَذَا

ذَا جَاهِ ، وَلَقَبِ مَنْحَهُ إِيَّاهُ المَلِكُ فَدُعِيَ بِخُواجَةِ جِهَانَ .

اسْتَطَاعَ الشَّرِيفُ أَبُو غُرَّةَ بِدَهَائِهِ وَمَكْرِهِ أَنْ يُقْنِعَ خَوَاجَةَ جِهَانَ مَنْدُوبَ السَّطَاعَ الشَّرِيفُ أَبُو غُرَّةَ بِدَهَائِهِ وَمَكْرِهِ أَنْ يُقْنِعَ خَوَاجَةَ جِهَانَ مَنْدُوبَ المَلِكِ بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَىٰ الهِنْدِ دَاعِيةً مُبَشِّراً بِالإسْلامِ ، وَأَنَّ قَرْعَهُ لِلطَّبُولِ المَلِكِ بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَىٰ الهِنْدِ دَاعِيةً مُبَشِّراً بِالإسْلامِ ، وَأَنَّ قَرْعَهُ لِلطَّبُولِ وَرَفْعَهُ لِلأَعْلامِ . كَانَ مِنْ قَبِيلِ زَرْعِ الهَيْبَةِ فِي الثَّقُوسِ لِمُوالاةِ سُلْطَانِ العَرَاقِ المُسْلِمِ .

صَرَفَ أَحْمَدُ بْنُ إِيَاسَ المُلَقَّبُ بِخُواجَةِ جِهَانَ صَاحِبَيْهِ الهِنْدِيَيْنِ ، وَحَمَّلَ نَفْسَهُ عِبْءَ التَّفَاهُمِ مَعَ أَبِي غُرَّةً ، وَكَفِلَ مَهَمَّةً إِطْلاعٍ أَمِيرِ المَدِينَةِ وَحَمَّلَ نَفْسَهُ عِلَىٰ حَقِيقَةِ أَمْرِهِ . .

بَعَثَ مَلِكُ الهِنْدِ إِلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ إِيَاسَ المُلَقَّبِ خَوَاجَةَ جِهَانَ يَسْتَوْزِرُهُ ، وَيُوكِلُ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ بِعَقْلٍ وَحِكْمَةٍ مَعَ الوَافِدِ الغَرِيبِ ، لأَنَّهُ يَسْتَوْزِرُهُ ، وَيُوكِلُ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ بِعَقْلٍ وَحِكْمَةٍ مَعَ الوَافِدِ الغَرِيبِ ، لأَنَّهُ حَريصٌ كُلَّ الحِرْصِ عَلَىٰ حُسْنِ العَلاقَةِ مَعَ الإسلامِ وَالمُسْلِمِينَ ، عَلَىٰ خُدُودِ بِلادِهِ ،

وَفُوَّضَهُ أَمْرَ إِقَّطَاعِ الشَّرِيفِ أَبِي غُرَّةَ بَعْضَ القُرَىٰ وَالبُلْدَانِ ، إِذَاوَجَدَ وَالْبُلْدَانِ ، إِذَاوَجَدَ ذَلِكَ مُنَاسِبًا لِتَوْطِيدِ السِّلْمِ بَيْنَ شَعْبَيْنِ مُتَجَاوِرَيْنِ .

كَالَى الوَزِيرُ المُسْلِمُ أَحْمَدُ بْنُ إِيَاسَ خَوَاجَةُ جِهَانَ رَجُلًا مُؤْمِنًا حَرِيصًا عَلَىٰ الفَضْلِ وَالمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَعَقْدِ صِلَةِ المَحَبَّةِ بَيْنَ غَرِيبٍ عَلَىٰ الفَضْلِ وَالمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَعَقْدِ صِلَةِ المَحَبَّةِ بَيْنَ غَرِيبٍ وَغَرِيبٍ ، حَتَّىٰ يَعُمَّ الخَيْرُ وَالإِحْسَانُ بِمَا فِي ذَلِكَ إِفْشَاءُ السَّلامِ وَإِطْعَامُ وَغَرِيبٍ ، حَتَّىٰ يَعُمَّ الخَيْرُ وَالإِحْسَانُ بِمَا فِي ذَلِكَ إِفْشَاءُ السَّلامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وتَعْمِيرُ الزَّوَايَا لِلعَابِدِينَ المُتنسِّكِينَ ..

اخْتَارَ الوَزِيرُ خَواجَة جِهَانَ قَرْيَتَيْنِ مِنْ أَخْصَبِ القُرَىٰ وَأَعْمَرِهَا بِالشُّكَانِ المُسْلِمِينَ ، وَنَصَّبِ عَلَيْهِمَا الشَّرِيفَ أَبَا غُرَّةَ ، وَالِيا يَأْمُرُ بِالشُّكَانِ المُسْلِمِينَ ، وَنَصَّبِ عَلَيْهِمَا الشَّرِيفَ أَبَا غُرَّةَ ، وَالِيا يَأْمُرُ فِيهِمَا فَيُطَاعُ ، وَتُجْبَىٰ بِاسْمِهِ الضَّرَائِبُ وَالغَلَّاتُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فِيهِمَا فَيُطَاعُ ، وَتُجْبَىٰ بِاسْمِهِ الضَّرَائِبُ وَالغَلَّاتُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ ، مِنْهَا الأَوْقَافُ لِصَالِحِ الْحَجِيجِ وَالمَرْضَىٰ مِنْهَا الأَوْقَافُ لِصَالِحِ الْحَجِيجِ وَالمَرْضَىٰ وَالمَنْكُوبِينَ .

عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنْ كَلامِ ابْنِ بَطُّوطَة تَثَاءَبَ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ ، وَصَفَّقَ بِكَفَّيْهِ فَلَخَلَ الْحَاجِبُ لِتَوِّم وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِغَايَةِ الأَدَبِ وَالإِحْتِرَامِ ، بِكَفَّيْهِ فَلَخَلَ الْحَاجِبُ لِتَوِّم وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِغَايَةِ الأَدَبِ وَالإِحْتِرَامِ ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُو مِنْهُ فَهَمَسَ فِي أُذُنِهِ بِبِضْعِ كَلِمَاتٍ فَخَرَجَ مُسْرِعاً . فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُو مِنْهُ فَهَمَسَ فِي أُذُنِهِ بِبِضْعِ كَلِمَاتٍ فَخَرَجَ مُسْرِعاً . وَالتَفَتَ السَّلْطَانُ إِلَىٰ مُحَدِّيْهِ وَنَدِيمِهِ ابْنِ بَطُّوطَة قَائلاً :

لا أَشُكُ يَا بْنَ بَطُّوطَةَ أَنَّ أَبَا غُرَّةَ المَغْرُورَ سَيَنْكَشِفُ أَمْرُهُ لِورْيرِ مَلِكِ الهَنْدِ صَاحِبِ القَلْبِ الطَّيِّبِ ، وَسَيَلْقَىٰ جَزَاءَ غُرُورِهِ ، وَحُبِّهِ المُفْرِطِ الهِنْدِ صَاحِبِ القَلْبِ الطَّيِّبِ ، وَسَيَلْقَىٰ جَزَاءَ غُرُورِهِ ، وَحُبِّهِ المُفْرِطِ لِيجَنْيِ المَالِ ، وَالتَّطْبِيلِ فِي آذَانِ النَّاسِ .

#### أَجَابَ ابْنُ بَطُّوطَةً مَوْلاهُ السُّلْطَانَ أَبَا عِنَانً :

- أَصَبْتَ يَا مَوْلايَ بِحَدْسِكَ وَتَخْمِينِكَ . . وَتَقْضِي عَدَالَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ، وَأَنْ يُرَدَّ كَيْدُ الْكَائِدِ إِلَىٰ الْعَالَمِينَ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ ، وَأَنْ يُرَدَّ كَيْدُ الْكَائِدِ إِلَىٰ نَحْرِهِ ، وَأَنْ يُعَاقِبَ الْحَرِيصُ عَلَىٰ الْمَالِ بِحِرْمَانِهِ مِنْهُ فِي لَحْظَةِ قَضَاءِ وَقَدَرٍ ، يَكُونُ بِهَا عِبْرَةً لِمَنْ اعْتَبَرَ . .

## قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ مُمَازِحاً مَوْلاهُ الشُّلْطَانَ :

مَا دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ، هَلْ يَسْمَحُ لِي مَوْلايَ السُّلْطَانُ بِكِتَابَةِ بَقِيَّةِ الْقِصَّةِ مِنْ عِنْدِي ، بِالإسْتِغْنَاءِ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَة ، المُمِلَّةِ ؟!

ضَحِكَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُجِيبًا كَاتِبَهُ ابْنَ جُزِّيٍّ :

\_ سَامَخُكَ الله يَا بْنَ جُزِّيِّ . لَعَلَّكَ تَعِبْتَ مِنَ الكِتَابَةِ ، فَٱلصَقْتَ تُهْمَةَ الإملالِ بِخَيْرِ نَدِيمٍ وَمُتَحَدِّثٍ . وَجَزَاؤكَ أَنْ تُمَزِّقَ مَا كَتَبْتَ هَذِهِ تُهْمَةَ الإملالِ بِخَيْرِ نَدِيمٍ وَمُتَحَدِّثٍ . وَجَزَاؤكَ أَنْ تُمَزِّقَ مَا كَتَبْتَ هَذِهِ اللَيْلَةِ ، وَتُعِيدَ كِتَابَتَهُ فِي سِجِلِّكَ مَرَّةً ثَانِيةً ، إلاّ إِذَا سَامَحَكَ ابْنُ بَطُّوطَة . .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَة :

\_ لَقَدْ سَامَحْتُهُ يَا مَوْلايَ إِكْرَاماً لِخَاطِرِكَ . .

هُنَا ، اسْتَأْذُنَ نَفَرٌ مِنَ الخَدَمِ عَلَىٰ المَجْلِسِ ، وَبَسَطُوا أَمَامَ السُّلْطَانِ وَصَاحِبَيْهِ مَائِدَةً عَامِرةً بِالمَاكِلِ وَالفَاكِهةِ وَالنُّقُولِ ، وَأُدِيرَتْ كُوُوسُ وَصَاحِبَيْهِ مَائِدَةً عَامِرةً بِالمَاكِلِ وَالفَاكِهةِ وَالنُّقُوسُ وَتَجَدَّدَتْ ، وَزَالَ الجُلاّبِ المُثلَّجِ عَلَىٰ الحَاضِرِينَ فَانْتَعَشَتِ النُّقُوسُ وَتَجَدَّدَتْ ، وَزَالَ الجُلاّبِ المُثلَّجِ عَلَىٰ الحَاضِرِينَ فَانْتَعَشَتِ النُّقُوسُ وَتَجَدَّدَتْ ، وَزَالَ الجُلاّبِ المُثلَّجِ عَلَىٰ الحَاضِرِينَ فَانْتَعَشَتِ النَّقُوسُ وَتَجَدَّدَتْ ، وَزَالَ المُثلَلُ وَبَدَا السُّلْطَانُ مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ المَزِيدِ مِنْ مُنَادِمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ المَلَلُ وَبَدَا السُّلْطَانُ مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ المَزِيدِ مِنْ مُنَادِمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ المَلُلُ وَبَدَا السُّلْطَانُ مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ المَزِيدِ مِنْ مُنَادِمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ المَلُلُ وَبَدَا السُّلْطَانُ مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ المَزِيدِ مِنْ مُنادِمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ المَلُلُ وَبَدَا السُّلْطَانُ مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ المَزِيدِ مِنْ مُنادِمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ المَلُوطَةَ .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَة :

\_ بَلَغَكَ يَا مَوْلايَ السُّلْطَانَ أَنَّ الوَزِيرَ الهِنْدِيَّ خَوَاجَةَ جِهَانَ قَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَكَانَ هُوَ الذِي سَعَىٰ لِتَأْمِيرِ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَكَانَ هُو الذِي سَعَىٰ لِتَأْمِيرِ الشَّرِيفِ أَبِي غُرَّةَ عَلَىٰ قَرْيَتَيْنِ يَكُونُ لَهُ رَيْعُهُمَا وَخَرَاجُهُمَا ، فَاسْتَمَرَّ أَبُو الشَّرِيفِ أَبِي غُرَّةَ عَلَىٰ قَرْيَتَيْنِ يَكُونُ لَهُ رَيْعُهُمَا وَخَرَاجُهُمَا ، فَاسْتَمَرَّ أَبُو غُرَّةَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِ مِنَ الطَّمَعِ بِالمَالِ وَوَلَعِهِ بَالتَّطْبِيلِ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَنْوَالِهِ مِنَ الطَّمَعِ بِالمَالِ وَوَلَعِهِ بَالتَّطْبِيلِ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَنْوَالِهِ مِنَ الطَّمَعِ بِالمَالِ وَوَلَعِهِ بَالتَّطْبِيلِ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَنْوَالِهِ مِنَ الطَّمَعِ بِالمَالِ وَوَلَعِهِ بَالتَّطْبِيلِ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَنْوَالِهِ مِنَ الطَّمَعِ بِالمَالِ وَوَلَعِهِ بَالتَّطْبِيلِ كُلَّمَا دَخَلَ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَنْوالِهِ بِالولِايَةِ الجَدِيدَةِ .

وَقَدْ حَصَّلَ أَبُو غُرَّةَ بِاسْتِغْلَالِهِ وَقَبْضِ يَدِهِ مَالاً كَثْيِراً ، ثُمَّ أَرَادَ الخُرُوجَ بِمَا مِعَهُ خَارِجَ الهِنْدِ فَأَفَهَمَهُ صَاحِبُهُ الوَزِيرُ خَوَاجَةُ جِهَانَ بِأَنْ لا الخُرُوجِ بِمَا مِعَهُ خَارِجَ الهِنْدِ لِيُقِيلَهُ مِنَ الوِلايَةِ وَيَسْمَحَ لَهُ بِالخُرُوجِ ، بُدَّ مِنْ الوِلايَةِ وَيَسْمَحَ لَهُ بِالخُرُوجِ ، وَخَشِي أَبُو غُرَّةَ أَنْ يَسْتَأَذَنَ فَلا يُؤذَنَ لَهُ أَوْ أَنْ يَلْفِتَ الأَنْظَارَ بِمَا يَحْمِلُ مَعَهُ مِنْ بِدَرِ الأَمْوَالِ وَالجَوَاهِرِ النَّقِيسَةِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ جَابِياً لاوَالِياً . وَلَمْ مَعَهُ مِنْ بِدَرِ الأَمْوَالِ وَالجَوَاهِرِ النَّقِيسَةِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ جَابِياً لاوَالِياً . وَلَمْ يَرُلُ بَيْنَ خَوْفٍ وَحَذَرٍ ، وَرَغْبَةٍ بِالتَّسَلُّلِ خَارِجَ الهِنْدِ ، وَهُو لا يَأْمَنُ عَلَىٰ المَالِ أَحْداً مِنْ أَعْوَانِهِ .

وَبَعْدَ أَنْ سَرَّحَ فِرْقَةَ الطَّبَّالَةِ وَاسْتَغْنَىٰ عَنِ التَّطْبِيلِ، شَعَرَ الخَدَمُ وَالأَعْوَانُ بِغَايَتِهِ المُبَطَّنَةِ، وَأَرَادَ الفِرَارَ مِنْ طَرِيقِ السَّاحِلِ فَرُدَّ مِنْهُ بِحُجّةٍ وَالأَعْوَانُ بِغَايَتِهِ المُبَطَّنَةِ، وَأَرَادَ الفِرَارَ مِنْ طَرِيقِ السَّاحِلِ فَرُدَّ مِنْهُ بِحُجّةٍ وَالأَعْوَانُ بِغَايَتِهِ المُبَطَّنَةِ، وَأَرَادَ الفَرارَ مِنْ طَرِيقِ السَّاحِلِ فَرُدَ مِنْهُ بِحُجّةٍ وَهِيَ أَنَّ المَوْجَ عَالٍ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ، وَأَنَّ مَزِيداً مِنْ بِدَرِ المَالِ ذَكِيّةٍ وَهِيَ أَنَّ المَوْجَ عَالٍ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ، وَأَنَّ مَزِيداً مِنْ بِدَرِ المَالِ بِانْتِظَارِهِ فِي قَصْرِهِ مِنْحَةً مِنْ مَلِكِ الهِنْدِ.

رَجَعَ المَغْرُورُ أَبُو غُرَّةَ إِلَىٰ قَصْرِهِ ، وَاحْتَبَسَ نَفْسَهُ فِي حُجْرَةٍ جَمَع فِيهَا كُلَّ مَا يَمْلِكُ وَمَا يُرِيدُ الهُرُوبَ بِهِ .

جَمَعَ أَبُو غُرَّةَ أَكْيَاسَ المَالِ وَجَعَلَهَا تَحْتَ فِرَاشِهِ، وَنَامَ عَلَيْهَا لَيْلةً بَعْدَ لَيْلةٍ وَلَمْ يَزَلْ يَزْدَادُ عَلَيْهِ الهَمُّ وَالأَرَقُ مِنْ خَوْفِ ضَيَاعِ المَالِ، وَفَوَاتِ الفُرْصَةِ بِتَهْرِيبِهِ إِلَىٰ بَعِيدٍ . .

وَفِي لَيْلَتِهِ الأَخِيرَةِ فِي قَصْرِ الإِمَارَةِ ، غَزَاهُ وَجَعٌ مُفَاجِئَ وَشَدِيدٌ خَرَجَ بِهِ يَسْتَغِيثُ وَلَم يَكُنْ حَوْلَهُ طَبِيبٌ وَلا مُنْجِدٌ ، فَارْتَمَىٰ فَوْقَ بَيْدَرِ خَرَجَ بِهِ يَسْتَغِيثُ وَلَم يَكُنْ حَوْلَهُ طَبِيبٌ وَلا مُنْجِدٌ ، فَارْتَمَىٰ فَوْقَ بَيْدَرِ المَالِ مَيْتًا لِيَعْجَبَ مِنْ أَمْرِ حِرْصِهِ وَبُخْلِهِ ، لَيْسَ صَاحِبُهُ الوزِيرُ خَوَاجَةُ المَالِ مَيْتًا لِيَعْجَبَ مِنْ أَمْرِ حِرْصِهِ وَبُخْلِهِ ، لَيْسَ صَاحِبُهُ الوزِيرُ خَوَاجَةُ فَحَسْبُ بَلْ كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ مِنْ أَهَالِي قُرَىٰ الهِنْدِ وَخُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ .

وَاسْتَمَرَّ مِنْ بَعْدِهِ حَدِيثُ الكَثيرِينَ عَنِ المَغْرُورِ أَبِي غُرَّةً وَهُوَ أَبُو

الطُّبُولِ ، الذِي خُلِعَ عَلَيْهِ لَقَبُ نَقِيبِ الأَشْرَافِ ، فَأَبَاهُ ، وَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ أَبَا الدُّنْيَا الفَانِيَةِ ، أَبَا التَّظَاهُرِ وَالحِرصِ وَالطَّمَعِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ . .

عَلَّقَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ قَائِلاً: لَيْسَ أَبُو غُرَّةَ أَوَّلَ رَجُلٍ أَرْدَاهُ الطَّمَعُ وَالغُرُورُ.. وَلَنْ يَكُونَ آخِرَ هَذَا المَعْدِنِ مِنَ البَشَرَ..



\*

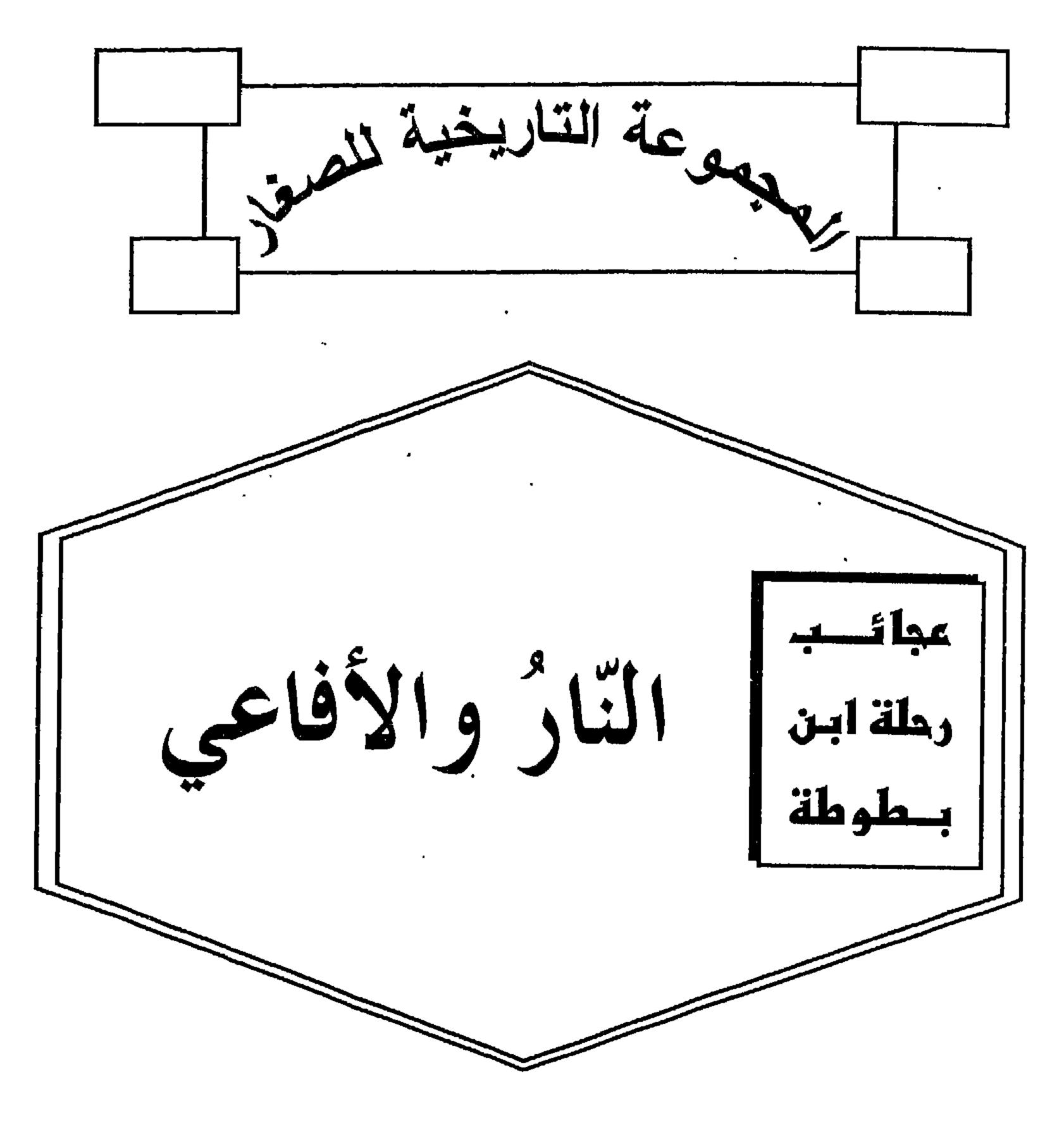



مراجعة أمموسرالسفوو

إعداد محبرُ(هناورممرَرَايو

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



#### منشورات

## دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب ـ خلف الفندق السياحي ص. ب : 78

**طاتف: 2213119 / 2269599 هاكس: 2213361** +963 ماتف

email: qalamrab@scs-net.org

# النّارُ والأفاعي

فِي اللَّنُكَةِ التَّالِيَةِ لِلَّنْلَةِ حَدِيثِ أَبِي غُرَّةَ المَغْرُورِ أَبِي الطُّبُولِ، اجْتَمَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ بِنَدِيمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ بِنَدِيمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السُّلْطَانُ بَطُوطَةً وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السَّلْطَانِ قَائِلاً: السَّلْطَانِ قَائِلاً:

مَلْ يَأْذَنُ لِي مَوْلايَ السُّلْطَانُ بِأَنْ أُصَارِحَ أَخِي الرَّحَالَةَ ابْنَ بَطُوطَةَ بِخَانِبٍ مِنَ التَّقْصِيرِ وَقَعَ فِيهِ دُونَ أَنْ يَدْرِيَ أَوْ لَعَلَّهُ يَدْرِي ، فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ عَلَىٰ قَوْلِ الشَّاعِرِ :

إِذَا كُنْتَ لا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَقَدْ فَاجَأَهُ اتِّهَامُ صَاحِبِهِ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ لَهُ بِالتَّقْصِيرِ ، وَوَدَّ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ التَّهْمَةَ المَرْعُومَةَ وَلا سِيَّمَا أَمَامَ السُّلْطَانِ بِالتَّقْصِيرِ ، وَوَدَّ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ التَّهْمَةَ المَرْعُومَةَ وَلا سِيَّمَا أَمَامَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ الذِي لَمْ يُبُدِ رَأْياً فِي حَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةَ سِوى الإِشَادَةِ وَالاسْتَحْسَان :

مَا هَذَا التَّقْصِيرُ الذِي تَدَّعِيهِ فِي حِكِايَاتِي ، وَقَدْ بَلَغَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ حَكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ حِكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ حِكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ الله . .

أَجَابَ ابْنُ جُزِّيٍّ مُسْتَأْذِناً مَوْلاهُ السُّلْطَانَ :

- أَرْجُو أَنْ تَتَقَبَّلَ رَأْيِي فِيمَا تَقُصُّهُ عَلَيْنَا بِصَدْرٍ رَحْبٍ وَأَنَا لا أُنْكِرُ أَنَّكَ حَدَّنْتَ فَأَمْتَعْتَ . . إِنَّكَ يَا أَخِي ، يَا بْنَ بَطُّوطَة ، تَخْتَارُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَ الوَقَائِعِ أَعْجَبَهَا وَ أَعْرَبَهَا وَ أَطْرَفَهَا ، وَ تَنْسَىٰ أَنَّنَا نُدَوِّنُ بِأَمْرِ مَوْلانَا الوَقَائِعِ أَعْجَبَهَا وَ أَعْرَبَهَا وَ أَطْرَفَهَا ، وَ تَنْسَىٰ أَنَّنَا نُدُوِّنُ بِأَمْرِ مَوْلانَا السَّلْطَانِ مَا يَنْفَعُ مِنْ عُلُومِ الأَرْضِينَ وَ البُلْدَانِ ، وَتَارِيخِ الأَمْمِ وَ السُّلْطَانِ مَا يَنْفَعُ مِنْ عُلُومِ الأَرْضِينَ وَ البُلْدَانِ ، وَتَارِيخِ الأَمْمِ وَ الشَّعُوبِ لِيَكُونَ ذُخْراً لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ مِنْ بُعْدِنَا ، لا مُجَرَّدَ حِكَايَاتِ الشَّعُوبِ لِيَكُونَ ذُخْراً لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ مِنْ بُعْدِنَا ، لا مُجَرَّدَ حِكَايَاتِ التَّسَالِي وَالمُسَامَرَةِ . .

هُنَا تَدَخُّلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ فِي رَأْيِ كَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٌّ قَائِلاً:

- الحَقُّ أَنَّنِي أَنَا مَنْ وَجَّهْتُ ابْنَ بَطُّوطَةَ لِرِوَايَةِ العَجَائِبِ وَ الغَرَائِبِ وَ الطَّرَائِفِ وَ الطَّرَائِفِ وَأَنْ يَخْتَارَهَا لإعْمَارِ مَجَالِسِنَا أَحْسَنَ اخْتِيارٍ ، وَقَدْ فَعَلَ وَلَمْ يُقَصِّرْ أَيَّ تَقْصِيرٍ . .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ كَاتِبُ السُّلْطَانِ :

مَقْصِدَيْ العِلْمِ وَالتَّسْلِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَافَاتَهُ مِنْ خَبَرِ البُلْدَانِ مَقْصِدَيْ العِلْمِ وَالتَّسْلِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَافَاتَهُ مِنْ خَبَرِ البُلْدَانِ وَالأَقْوَامِ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ العِرَاقِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ مَكَّيةَ المُكَرَّمَةَ ؟ فَقَدْ . وَصَلَ بِنَا إِلَىٰ الهِنْدِ بِخَبَرِ أَبِي غُرَّةَ المَغْرُورِ ، قَبْلَ أَنْ يُحَدِّنَنَا بِمَا رَآهُ فِي وَصَلَ بِنَا إِلَىٰ الهِنْدِ بِخَبَرِ أَبِي غُرِّةَ المَغْرُورِ ، قَبْلَ أَنْ يُحَدِّنَنَا بِمَا رَآهُ فِي نَجْدٍ وَالسِطِ وَالنَّجَفِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

، \_ فَلْيَتَحَدَّثْ بِمَا يَتَحَدَّثُ ، وَلَكِنْ دَعْهُ لا يَحْرِمْنَا مِنْ رِوَايَةِ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ وَالطَّرَائِفِ ، فَبِهَا نَسَلَّىٰ وَتَطِيبُ المُنَادَمَةُ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةُ :

\_ سَأَجْمَعُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَلَكِنَّ غَايَتِي وَ أَقْصَىٰ مُنَايَ أَنْ بَيْرَ عَنْ الأَمْرَيْنِ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَلَكِنَّ غَايَتِي وَ أَقْصَىٰ مُنَايَ أَنْ بَيْرُضَىٰ عَنِّي مَوْلايَ الشَّلْطَانُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الله ، فَأَنَا عَنْكُ رَاضٍ . .

#### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ أَشْكُرُكُ يَا سَيِّدِي شُكْراً يَلِيقُ بِخَاطِرِكَ ، وَهَأَنَذَا أَعُودُ بِأَدْرَاجِي إِلَىٰ مَشَارِفِ مَكَّةَ مُنْذُ انْفَصَلْتُ عَنْهَا حَتَّىٰ بَلَغْتُ الحَلَّةَ وَالنَّجَفَ وَرَأَيْتُ فِي مَشَارِفِ مَكَّةَ مُنْذُ انْفَصَلْتُ عَنْهَا حَتَّىٰ بَلَغْتُ الحَلَّةَ وَالنَّجَفَ وَرَأَيْتُ فِي وَاسِطٍ مِنْ مُدُنِ العِرَاقِ أَعْجُوبَةَ الرَّقْصِ فِي النَّارِ . . وَغَيْرَهَا مِمَّا هُوَ وَاسِطٍ مِنْ مُدُنِ العِرَاقِ أَعْجُوبَةَ الرَّقْصِ فِي النَّارِ . . وَغَيْرَهَا مِمَّا هُو أَعْجَبُ .

خَرَجْنَا مِنْ مَكَةَ المُكرَّمَةِ بَعْدَ طَوَافِ الوَدَاعِ لِلكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، وَكُنْتُ مَعَ الرَّكْ العِرَاقِيِّ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ نَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ نَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ بِنَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَإِذَا وَجِمَالٌ تَحْمِلُ الصَّدَقَاتِ وَالأَدْوِيَةَ وَالأَشْرِبَةَ لِمَنْ يُصِيبُهُ مَرَضٌ . . وَإِذَا نَزَلَ الرَّكُ طُبِخَ الطَّعَامُ فِي قُدُورِ نُحَاسٍ عَظِيمَةٍ تُسَمَّىٰ الدُّسُوتَ ، وَأَطْعِمَ مِنْهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ وَمَنْ لا زَادَ مَعَهُ . .

بَلَغْنَا بَطْنَ مَرِّ ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهُ إِلَىٰ عُسْفَانَ ثُمَّ إِلَىٰ خُلَيْصٍ وَنَزَلْنَا بَعْدَهَا وَادِيَ السَّمَكِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فِي بَدْرٍ مَوْضِعِ المَعْرَكَةِ الظَّافِرَةِ الأُولَىٰ مِنْ وَادِيَ السَّمَكِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فِي بَدْرٍ مَوْضِعِ المَعْرَكَةِ الظَّافِرَةِ الأُولَىٰ مِنْ مَعَارِكِ الإسْلامِ ضِدَّ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ ، وَمِنْ بَدْرٍ إِلَىٰ الصَّفْرَاءِ وَمِنَ مَعَارِكِ الإسْلامِ ضِدَّ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ ، وَمِنْ بَدْرٍ إِلَىٰ الصَّفْرَاءِ وَمِنَ السَّمَوْلِ الله مَرَّةً الصَّفْرَاءِ ، إِلَىٰ طَيْبَةَ مَدِينَةِ رَسُولِ الله مَرَّةً

ثَانِيةً بَعْدَ المَرَّةِ الأُولَىٰ التِي كَانَتْ فِي طَرِيقِ القُدُومِ .

وَيَعْدَ سِتَةٍ أَيّامٍ مِنَ الإِقَامَةِ بِالمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ تَزَوَّدُنَا مِنْهَا بِالمَاءِ ، وَرَحَلْنَا عَنْهَا فَنزَلْنَا بِوَادِي العَرُوسِ مُجْتَازِينَ إِلَىٰ هَصْبَةِ نَجْدٍ ، فَإِذَا بَسِيطٌ مِنَ الأَرْضِ عَلَىٰ مَدِّ البَصَرِ ذُو نَسِيمٍ طَيِّبٍ وَأَرِيجٍ ، وَنَزَلْنَا بَعْدَ أَرْبُعٍ مَرَاحِلَ الأَرْضِ عَلَىٰ مَدِّ البَصَرِ ذُو نَسِيمٍ طَيِّبٍ وَأَرِيجٍ ، وَنَزَلْنَا بَعْدَ أَرْبُعٍ مَرَاحِلَ عَلَىٰ مَاءٍ يُعْرَفُ بِالعُسَيْلَةِ وَمِنْهُ إِلَىٰ النَّفْرَة ، فَالقَارُورَةِ ، حَيْثُ سُبُلُ مَاءِ عَلَىٰ مَاءٍ يُعْرَفُ بِالعُسَيْلَةِ وَمِنْهُ إِلَىٰ النَّقْرَة ، فَالقَارُورَةِ ، حَيْثُ سُبُلُ مَاء صَنَعَتْهَا وَأَوْقَفَتْهَا زُبَيْدَةُ بِنْتُ جَعْفَرَ رَحِمَهَا الله . وَهَذَا المَوْضِعُ هُو وَسَطَ صَنَعَتْهَا وَأَوْقَفَتْهَا زُبَيْدَةُ بِنْتُ جَعْفَرَ رَحِمَهَا الله . وَهَذَا المَوْضِعُ هُو وَسَطَ نَجْدٍ ، وهُو فَسِيخٌ ، طَيِّبُ النَّسِيمِ ، صَحِيحُ الهواءِ ، نَقِيُّ التُرْبَةِ ، مَعْتَدِلٌ فِي كُلِّ الفُصُولِ ، وَمِنَ القَارُورَةِ إِلَىٰ الحَاجِرِ ، وأَرْضِ سَمِيرَة ، مَعْتَدِلٌ فِي كُلِّ الفُصُولِ ، وَمِنَ القَارُورَةِ إِلَىٰ الحَاجِرِ ، وأَرْضِ سَمِيرَة ، وَهِي أَرْضٌ عَائِرَةٌ ، مَاؤِهَا لا يَصْلُحُ لِلشُّرْبِ ، يَأْتِيهَا عَرَبُ البَادِيَةِ يَبِيعُونَ وَهِي أَرْضٌ عَائِرَةٌ ، مَاؤِهَا لا يَصْلُحُ لِلشُّرْبِ ، يَأْتِيهَا عَرَبُ البَادِيَةِ يَبِيعُونَ اللبَنَ وَالسَّمْنَ لِلحُجَّاجِ بِالثَيَّابِ الخَامِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ وَقَدْ ضَاقَ ذَرْعاً بِذِكْرِ صِغَارِ الْبُلْدَانِ وَالمَوَاضِع .

ـ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، يَا بْنَ بَطُّوطَة ، بِحَسْبِكَ أَنْ تُحَدِّثْنَا عَنْ مَوَاضِعِ النَّوْولِ وَالارْتِحَالِ تَعْدَاداً كَمَا مَرَرْتُمْ بِهَا مُرُورَ الكِرَامِ . . وَلا تُفَصِّلْ إِلاَّ النَّزُولِ وَالارْتِحَالِ تَعْدَاداً كَمَا مَرَرْتُمْ بِهَا مُرُورَ الكِرَامِ . . وَلا تُفَصِّلْ إِلاَّ

لَدَىٰ بُلُوغِ عَاصِمَةٍ مِنَ العَوَاصِمِ أَوْ حُدُوثِ وَاقِعَةٍ عَجِيبَةٍ . . . قَالَ الرَّحَالَةُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ أَفْعَلُ مَا يَرْتَضِيهِ مَوْلايَ ، وَمَا يُرْضِي الحَقِيقَةَ وَالتَّارِيخَ بِإِذْنِ اللهِ أَفْعَلُ مَا يَرْتَضِيهِ مَوْلايَ ، وَمَا يُرْضِي الحَقِيقَةَ وَالتَّارِيخَ بِإِذْنِ الله نَعَالَىٰ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

- بُورِكَ فِيكَ . . عَجِّلْ عَلَيْنَا بِمَا حَصَلَ لَكَ مِنَ الْعَجَائِبِ أَوْ بِمَا شَاهَدْتَ عِيَانًا . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ أَنَا فِي طَرِيقِي لإطْرَافِ مَوْلايَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ مِمَّا شَاهَدْتُ عِيَاناً . .

### وَأَضَافَ ابْنُ بَطُوطَةً:

رَحَلْنَا عَنْ أَرْضِ سَمِيرَةً إِلَىٰ الجَبَلِ المَخْرُوقِ فَإِلَىٰ وَادِي الكُرُوشِ أَنْ الْكُرُوشِ أَسْرَيْنَا لَيْلًا فَصَبَّحَنَا حِصْنُ فَيْدَ ، وَهُوَ حِصْنٌ كَبِيرٌ يُحِيطُ بِهِ سُورٌ وَحُولَهُ أَسْرَيْنَا لَيْلًا فَصَبَّحَنَا حِصْنُ فَيْدَ ، وَهُوَ حِصْنٌ كَبِيرٌ يُحِيطُ بِهِ سُورٌ وَحُولَهُ أَرْضٌ مَبْسُوطَةٌ يَسْكُنُهَا عَرَبٌ يَتَعَيَّشُونَ مَعَ الحَجِيجِ بِالبَيْعِ

وَالتِّجَارَةِ ، وَهُوَ نِصْفُ الطَّرِيقِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ الكُوفَةِ مَسِيرَةُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً فِي طَرِيقٍ سَهْلٍ ، بِهِ المِياةُ فِي المَصَانِعِ .

مِنْ حِصْنِ فَيْدَ انْطَلَقَ فِي حِمَايَتِنَا أَمِيرَانِ مِنَ العَرَبِ هُمَا الأَمِيرُ وَيَّاضٌ ، وَالأَمِيرُ حَيَّارُ خَشْيَةً أَنْ يُغِيرَ عَلَيْنَا الطَّامِعُونَ مِنْ قُطَّاعِ الطُّرُقِ ، وَبَلَغَا بِنَا الأَجْفَرَ ، وَهُو مَغْنَىٰ العَاشِقَيْنِ المَشْهُورَيْنِ جَمِيل وَبُثَيْنَةَ ، وَمِنَ الأَجْفَرِ أَسْرَيْنَا إِلَىٰ زَوْدٍ فَالثَّعْلَبِيَّةِ وَنَزَلْنَا بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ ، وَهُو مَشْهَدٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ كَوْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الحِجَارَةِ ، وَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ رَجَمَهُ كَمَا يَفْعَلُونَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ كَوْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الحِجَارَةِ ، وَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ رَجَمَهُ كَمَا يَفْعَلُونَ بِجِمَارِ النَّاسِكِ أَثْنَاءَ الحَجِ .

تَعَجَّبَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ ، وَسَأَلَ مُحَدِّثَهُ ابْنَ بَطُّوطَة : - وَفِيمَ هَذَا الرَّجْمُ لِغَيْرِ جَمَرَاتِ الشَّيْطَانِ ؟ - وَفِيمَ هَذَا الرَّجْمُ لِغَيْرِ جَمَرَاتِ الشَّيْطَانِ ؟ قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ قَدْ اسْتَطْلَعْتُ خَبَرَهُ يَامَوْلايَ فَقِيلَ لِي : إِنَّ هَذَا المَرْجُومَ كَانَ رَافِضِيًا مُسَافِراً مَعَ رَكْبٍ يُرِيدُ الحَجَّ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ مُشَادَّةٌ وَمُشَادَّةٌ وَمُشَادِّةٌ فَسَافِراً مَعَ رَكْبٍ يُرِيدُ الحَجَّ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ مُشَادَّةٌ وَمُشَاجَرَةٌ فَسَبَّ عَلَىٰ إِثْرِهِمَا صَحَابَةً رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي وَمُشَاجَرَةٌ فَسَبَّ عَلَىٰ إِثْرِهِمَا صَحَابَةً رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ، فَقَتَلُوهُ رَجْماً بِالحِجَارَةِ، وَتَرَكُوا خَبَرَهُ وَهُوَ دَفِينٌ بِالمَكَانِ يَرْجُمُ قَالِبٍ، فَقَتَلُوهُ رَجْماً بِالحِجَارَةِ، وَتَرَكُوا خَبَرَهُ وَهُوَ دَفِينٌ بِالمَكَانِ يَرْجُمُ قَبْرَهُ الرَّاجِمُونَ حَتَّىٰ عُرِفَ المَكَانُ، وَفِيهِ بِرْكَةُ مَاءٍ، بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ . قَبْرَهُ الرَّاجِمُونَ حَتَّىٰ عُرِفَ المَكَانُ ، وَفِيهِ بِرْكَةُ مَاءٍ ، بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ . قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ لا فُضَّ فُوكَ يَا بْنَ بَطُّوطَة ، فَهَذِهِ حِكَايَةٌ عَجِيبَةٌ حَقَّا . . بِمِثْلِهَا أَطْرِفْنَا . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة : ( سَمْعاً وَطَاعةً ) وَاسْتَمَرَّ فِي حِكَايَةِ رِخْلَتِهِ إِلَىٰ العِرَاقِ مُغَادِراً الحِجَازَ فِي رَكْبٍ مِنْ أَهَالِيهَا وَبَيْنَهُم أَعْدَادٌ مِنْ أَهْالِيهَا وَبَيْنَهُم أَعْدَادٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَبِلادِ العَجَمِ :

مِنْ بِرْكَةِ المَرْجُومِ سِرْنَا إِلَىٰ المَشْقُوقِ، فَالتَّنَانِيرِ، فَالهَيْئُمَيْنِ، فَالعَقْبَةِ، فَوَاقِصَةَ، فَمَنَارَةِ القُرُونِ، فَالعُذَيْبِ وَالعُلْمَيْبُ وَادٍ مُخْصِبٌ فِيهِ عِمَلِرَةٌ، وَحُولُهُ فَلاةٌ خِصْبَةٌ، فِيهَا مَسْرَحٌ لِلبَصَرِ، ثُمَّ نَزَلْنَا القَادِسِيَّةَ وَلَمْ عِمَلِرَةٌ، وَحُولُهُ فَلاةٌ خِصْبَةٌ، فِيهَا مَسْرَحٌ لِلبَصَرِ، ثُمَّ نَزَلْنَا القَادِسِيَّةَ وَلَمْ يَتْقَ مِنْهَا إِلا مِقْدَارُ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهَا فَنَزَلْنَا مَدِينَةً مَشْهَدِ عَلِيٍّ بْنِ يَتْقَ مِنْهَا إِلا مِقْدَارُ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهَا فَنَزَلْنَا مَدِينَةً مَشْهَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بِالنَّجَفِ، وَكَانَ لَنَا عَنْهَا سَابِقُ حَدِيثٍ فِي الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْلُرُونَ لَهَا الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْلُرُونَ لَهَا الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْلُرُونَ لَهَا الحَيْوقِ فَاللَّا عَنْهَا الشِّيعَةُ وَيَنْلُونَ لَهَا لَا السَّيْفَةُ وَيَنْلُونَ لَهَا لَوْلَا لَاللَّيْ وَلَا لَاللَّيْ وَالْهَا لَاللَّيْهِ وَلَا لَاللَّيْ وَلَهُ لَلْ الْعَلَالُ وَلَيْهَا لَلْ اللَّيْوَلُونَ لَهَا الضَّيَا وَلَا لَيْ الْمَلْمُ وَلَوْ لَهَا لَوْلَا لَاللَّيْ وَلَوْلَا لَاللَّيْوَالِ لَلْهَا لِلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِيقَةِ ، ومَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّمُ اللَّهُ وَيَنْ لَنَا عَلَاكُ اللَّهُ اللَّالِيْلُولُ الْمَالِيْ الْهَالِمُ لِيَّ الْمَالِيْلُ الْمُعْلِقَ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَالَةُ اللَّالِي اللَّهَ الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولَ لَنَا عَنْهَا سَالِقُ الْمُولُ الْمِلْولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمَالِقُلُولُهُ اللْمُلِيقُ الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَوْلُولِ الْمَسْمِ اللْمَلْمِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي الْمَالِولَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمِ الْمَالِقُ الْم

النُّذُورَ، وَعَلَيْهَا نَقِيبٌ لِلأَشْرَافِ كَانَ أَبُو غُرَّةَ المَغْرُورُ أَحَدَهُم، وَلَهُ النُّذُورَ، وَعَلَيْهَا ، وَكَانَ وَلَعُهُ بِالتَّسَلُّطِ وَالجَاهِ وَضَرْبِ الطُّبُولِ حَكَايَةٌ عَجِيبَةٌ وَقَفْنَا عَلَيْهَا ، وَكَانَ وَلَعُهُ بِالتَّسَلُّطِ وَالجَاهِ وَضَرْبِ الطُّبُولِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ أَمْرُهُ قَابِعًا فَوْقَ أَكْدَاسِ المَالِ مَوْعِظةً وَعِبْرةً لِمَنْ اعْتَبَرَ . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ : مُخَاطِبًا ابْنَ بَطُوطَة :

\_ هَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَنَا بِأُعْجُوبَةِ الرَّقْصِ فِي النَّارِ ، أَوْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ كَمَا زَعَمْتَ ؟ ! . .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ بَطُّوطَة :

لَلْكُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِّ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِّ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةً المُعَجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ العَجَائِبُ وَالغَرَائِبُ وَالطَّرَائِفُ قَدْرَ مَا يُعْجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ العَجَائِبُ وَالغَرَائِبُ وَالطَّرَائِفُ قَدْرَ مَا يُعْجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ المَعْمِ وَالأَقْوَامِ ، وَلَعَلَّنِي قَدْ سُقْتُ مِنْهَا مَا كَفَاهُ . . الأَرْضِينَ وَتَوَارِيخُ اللَّمَانِ وَهُو مُحَمَّدُ بْنُ جُهِلِّيُّ الكَلْبِيُّ :

\_ أَنْتَ لَمْ تَقْفِرِ الأَرَاضِيَ وَالأَنْهَارَ فَالبِحَارَ قَفْزاً ، وَلَمْ تَتَعَامَلُ مَعَ النَّمْ اللَّهُ وَالمَّنْهَارِ فَالْبُكَ بِإِذْنِ مَوْلايَ الْشُلْطَانِ إِلا أَنْ أَشْبَاحِ البَشَرِ بَلْ مَعَ البَشَرِ ، وَلَمْ أَطَالِبْكَ بِإِذْنِ مَوْلايَ الْشُلْطَانِ إِلاّ أَنْ

تَكُونَ مُعْتَدِلَ المَنْهَجِ فِي رِوَايَتِكَ بَيْنَ الإطْرَافِ وَالاَسْتِخْفَافِ بِالوَقَائِعِ المَلْمُوسَةِ الثَّابِتَةِ . . وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يُسَامِحُكَ الله . . قَالَ ابْنُ المَلْمُوسَةِ الثَّابِتَةِ . . وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يُسَامِحُكَ الله . . قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةَ مُتَطَلِّعًا إِلَىٰ وَجْهِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَكَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنْهُ بِأَنْ يُواصِلَ بَطُّوطَةَ مُتَطَلِّعًا إِلَىٰ وَجْهِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَكَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنْهُ بِأَنْ يُواصِلَ الحَدِيثَ ، حَدِيثَ الرِّحْلَةِ الطَّوِيلَ ، الحَافِلَ بِالغَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ الخَرَائِبِ وَالطَّرَائِفِ :

- لَمَّا تَحَصَّلَتْ لَنَا زِيَارَةُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بِمَثْوَاهُ بِالنَّجَفِ، سَافَرَ الرَّكْبُ الذِي كُنْتُ فِيهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَأَخُذْتُ طَرِيقِي إِلَىٰ البَصْرَةِ بَصَحْبةِ الرَّعْبُ الذِي كُنْتُ فِيهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَأَخُذْتُ طَرِيقِي إِلَىٰ البَصْرَةِ بَصَحْبة رِفْقَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ عَرَبِ خَفَّاجَة ، وَهُمْ أَهْلُ تِلْكَ ٱلبِلادِ ، وَلَهُمْ شَوْكَةُ . رَفْقَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ عَرَبِ خَفَّاجَة ، وَهُمْ أَهْلُ تِلْكَ ٱلْبِلادِ ، وَلَهُمْ شَوْكَةُ عَظِيمَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ ، وَلا سَبِيلَ لِلسَّفَرِ فِي تِلْكَ الأَقْطَارِ إِلاّ فِي عَظِيمَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ ، وَلا سَبِيلَ لِلسَّفَرِ فِي تِلْكَ الأَقْطَارِ إِلاّ فِي صَطْبِيمَةُ مَا هُلُ يَدِ أَمِيرِ تِلْكَ القَافِلَةِ ، وَاسْمُهُ صَحْبَتِهِمْ ، وَكَانَ أَنْ اكْتَرَيْتُ جَمَلاً عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ تِلْكَ القَافِلَةِ ، وَاسْمُهُ شَاوِرُ بْنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُّ . 

شَامِرُ بْنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُ . 

شَامِرُ بْنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُّ . 

• المَحْفَقِيمِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُعُولِ اللّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُنْ بُنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُّ . • وَلا سَبِيلَ لِيلِ الللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللهُ الللللللللهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ ال

خَرَجْنَا مِنَ النَّحَفِ مَشْهَدِ عَلِيٍّ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ فَنَزَلْنَا الْخَورَتَقَ مَوْضِعَ سُكْنَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ ، وَبِهِ عِمَارَةٌ وَبَقَايَا قِبَابٍ ضَخْمَةٍ فِي فَضَاء سُكْنَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ ، وَبِهِ عِمَارَةٌ وَبَقَايَا قِبَابٍ ضَخْمَةٍ فِي فَضَاء فَسُيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ فَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ وَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ وَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمِّ وَمَسْجِدٍ خَرِبٍ لَم يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ

صَوْمَعَتُهُ . وَحَاذَيْنَا الفُرَاتَ حَتَّىٰ بَلَغْنَا المَوْضِعَ المَعْرُوفَ بِالعِذَارِ ، وَهُوَ غَابَةٌ مِنَ القَصَبِ يَسْكُنُهَا أَعْرَابٌ يُعْرَفُونَ بِالمَعَادِي، لايتَوَانُونَ عَنْ قَطْع الطّريقِ، وَبَعْدَ ثَلاثِ مَرَاحِلَ وَصَلْنَا مَدِينَةً وَاسِطِ الَّتِي يُقَالُ إِنَّهَا مُبْتَنَىٰ . الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ ، وَكَانَتْ وَاسِطٌ عَلَىٰ مَا شَاهَدْتُهَا حَسَنَةً الأَقْطَارِ ، كَثِيرَةَ البَسَاتِينِ وَالأَشْجَارِ . وَأَهْلُهَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ العِرَاقِ ، بَلْ هُمْ خَيْرُهُمْ عَلَىٰ الإطلاقِ، إِذْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَخْفَظُونَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، وَيُجِيدُونَ تَجْوِيدَهُ بِالقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ. وَإِلَيْهِم يَتَوَافَدُ أَهْلُ البِلادِ لِتَعَلَّمِ القُرْآنِ حِفْظًا وَتِلاوَةً بِوَتَجُويِداً .

زُرْتُ المَدْرَسَةَ الوَاسِطِيَّةَ وَهِيَ مَدْرَسَةٌ عَظِيمَةٌ فِيْهَا نَحْوُ ثَلاثِمِائَةِ خِلُوَةٍ يَنْزِلُهَا الغُرَبَاءُ القَادِمُونَ لِتَعَلُّمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَتَجْوِيدِهِ. وَالتَّقَيْتُ فِيهَا بِشَيْخِهَا تَقِيِّ الدِّينِ وَهُو مِنْ كِبَارِ أَهْلِ وَاسِطٍ وَفُقَهَائِهَا ، وَهُوَ صَاحِبُ فَضْلٍ وَإِحْسَانٍ يُعْطِي كُلَّ مُتَعَلِّمٍ كِسْوَةً فِي السَّنَةِ ، وَيُجْرِي لَهُ نَفْقَتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيَقْعُدُ هُوَ وَإِخْوَانُهُ وَأَصْحَابُهُ لِتَعْلِيمِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ .

شُغِلَ مُعْظَمُ مَنْ فِي قَافِلَتِي بِالتَّجَيَّارَة خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ شُغِلَ مُعْظَمُ مَنْ فِي قَافِلَتِي بِالتَّجَيَّارَة خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَ الوَلِيِّ أَحْمَدَ "آلُرِّفَاعِيِّ أَبِي الْعَبَّاسِ بِقَرْيَةِ أُمِّ عُبَيْدَةً . فَطَلَبْتُ مِنَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَدْ تَوَنَّقَتْ بَيْنَا الصِّلَةُ أَنْ يَبْعَثَ مَعِي مَنْ يُوصِلُنِي إِلَىٰ القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي تَلَىٰ الْعَرْسِ وَالأَدِلاءِ ، هُمْ مِنْ قُطَّانِ تِلْكَ الجِهةِ ، وَحَمَلَنِي عَلَىٰ فَرَس لَهُ .

خَرَجْنَا ظُهْراً وَوَصَلْنَا فِي ظُهْرِ اليَوْمِ الثَّانِي إِلَىٰ الرِّوَاقِ، وَهُوَ رِبَاطُّ عَظِيمٌ فِيهِ آلاف مِنَ الفُقَرَاءِ، وَصَادَفَنَا بِهِ قُدُومُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ كُوجَكْ عَظِيمٌ فِيهِ آلاف مِنَ الفُقرَاءِ، وصَادَفَنَا بِهِ قُدُومُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ كُوجَكْ عَظِيمٌ فِيهِ العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ صَاحِبِ الضَّرِيحِ. وَقَدْ قَدِمَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ حَفِيدُ أَبِي العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ صَاحِبِ الضَّرِيحِ. وَقَدْ قَدِمَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ مَوْضِعِ سُكْنَاهُ بِبِلادِ الرُّومِ بِقَصْدِ زيارةٍ قَبْرِ جَدِّهِ . . .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَةَ لِمَوْلاهُ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ الفَاسِيِّ :

- لَمْ أَلْزَمْ ضَرِيحَ الوَلِيِّ أَبِي العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ لأَكْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ الفَاتِحةِ ، وَبَعْضٍ مِنْ قِصَارِ السُّورِ عَلَىٰ رُوحِهِ الطَّاهِرَةِ ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ العَجَبَ يَا مَوْلايَ أَنَّهُ لَمَّا انْقَضَتْ صَلاةُ العَصْرِ ضُرِبَتْ الطُّبُولُ وَالدُّفُوفُ ، وَأَخَذَ مَوْلايَ أَنَّهُ لَمَّا انْقَضَتْ صَلاةُ العَصْرِ ضُرِبَتْ الطُّبُولُ وَالدُّفُوفُ ، وَأَخَذَ الفُقَرَاءُ فِي الرَّقْصِ ، فَلَمَّا أُذِّنَ لِصَلاةِ المَغْرِبِ اقْتَدَيْنَا جَمِيعاً بِالشَّيْخِ الفُقَرَاءُ فِي الرَّقْصِ ، فَلَمَّا أُذِّنَ لِصَلاةِ المَغْرِبِ اقْتَدَيْنَا جَمِيعاً بِالشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ ، وَفَرَغْنَا مِنَ الصَّلاةِ فَبُسِطَ أَمَامَنَا سِمَاطٌ طَعَامُهُ مِنْ خُبْزِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ ، وَفَرَغْنَا مِنَ الصَّلاةِ فَبُسِطَ أَمَامَنَا سِمَاطٌ طَعَامُهُ مِنْ خُبْزِ

الأَرُزُّ وَالسَّمَكِ وَاللَبَنِ وَالتَّمْرِ، فَأَكُلَ النَّاسُ وَاجْتَمَعُوا حَوْلَ شَيْخِهِم وَأَخَذُوا بِالذِّكْرِ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ قَاعِدٌ عَلَىٰ سَجَّادَةٍ جُلِبَتْ لَهُ مِنَ وَأَخَذُوا بِالذِّكْرِ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ قَاعِدٌ عَلَىٰ سَجَّادَةٍ جُلِبَتْ لَهُ مِنَ الخَفْرَةِ، وَهِيَ سَجَّادَةُ جَدِّهِ المَذْكُورِ الوَلِيِّ المَشْهُورِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله .

وَبَعْدَ الذِّكْرِ الحَمِيدِ لِلمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ تَشَنَّقَتِ الآذَانُ بِسَمَاعِ القُرْآنِ ، وَنَفَرَ مِنْهُم جَمْعٌ غَفِيرٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ وَنَفَرْتُ مَعَهُم لِغَايَةِ الاطِّلاعِ عَلَىٰ مَا مِنْهُم جَمْعٌ غَفِيرٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ وَنَفَرْتُ مَعَهُم لِغَايَةِ الاطِّلاعِ عَلَىٰ مَا يَضْعُلُونَ ، فَإِذَا بِهِم يُنْزِلُونَ أَحْمالاً مِنَ الحَطّبِ مِنْ فَوْقِ ظُهُورِ الجِمَالِ لَمْ يَضْعُونَ بِهَا .

وَبَعْدَ أَنْ صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ خَلْفَ إِمَامِنَا الشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيَّ حَفِيدِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَعَدْنَا لِلذِّكْرِ وَالسَّمَاعِ وَكَانَتْ نَفْرَةٌ ثَانِيَةٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ فَقَامَ الفَقَرَاءُ الرِّفَاعِيَّةُ بِتَأْجِيجِ الْحَطَبِ نَاراً مُشْتَعِلَةً وَدَخَلُوا فِي وَسَطِهَا الفَقَرَاءُ الرِّفَاعِيَّةُ بِتَأْجِيجِ الْحَطَبِ نَاراً مُشْتَعِلَةً وَدَخَلُوا فِي وَسَطِهَا يَرْقُصُونَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَتَمَرَّعُ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهَا بِفَمِهِ ، وَمَازَالُوا يَرْقُصُونَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَتَمَرَّعُ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهَا بِفَمِهِ ، وَمَازَالُوا كَذَلِكَ حَتَىٰ انْطَفَأَتْ النَّارُ وَالَتَ إِلَىٰ رَمَادٍ بَارِدٍ . وَطَافَتْ مِنْ حَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنْ حَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنْ عَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنْ عَوْلِنَا طَائِفَةً مِنْ عَلَى اللَّفَاعِي . فَإِذَا بِهِ إِنَّهُمْ وَقَدْ أَمْسَكَ كُلُّ بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلُهَا فِي الأَفَاعِي . فَإِذَا بِهِ إِنَّ مَنْ يَالِمُ فَوَا وَلا تَرَدُّدٍ وَلا وَجَلٍ . يَعْضُ عَلَىٰ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ حَتَّىٰ يَقْطَعَهُ بِلا خَوْفٍ وَلا تَرَدُّدٍ وَلا وَجَلٍ . يَعْضُ عَلَىٰ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ حَتَّىٰ يَقْطَعَهُ بِلا خَوْفٍ وَلا تَرَدُّدٍ وَلا وَجَلٍ .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ الْفَاسِيُّ :

\_ الله . . الله . . الله . . القد بررث بوعدك يا أبا عبد الله فَحدَّ ثتنا بالعَجيبِ وَهُو الرَّقْصُ فِي النَّارِ ، وَبِمَا هُو أَعْجَبُ وَهُو قَضْمُ رُؤُوسِ الأَفَاعِي . . وَهُو الرَّقْصُ فِي النَّارِ ، وَبِمَا هُو أَعْجَبُ وَهُو قَضْمُ رُؤُوسِ الأَفَاعِي . . ذَلِك مِمّا لا يُسْمَىٰ مِنْ كَرَامَاتِ الطَّائِفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ الرِّفَاعِيَّةِ الصُّوفِيَّةِ . . قَدَّسَ الله سِرَّ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ . . آمين . قين .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً مُؤَيِّداً مَوْلاهُ السُّلْطَانِ بَغَمْزَةٍ خَفِيَّةٍ:

\_ النَّارُ وَالأَفَاعِي، مِنْ أَعْجَبِ الأَعَاجِيبِ فِي حِكَايَتِهَا مَعَ الصُّوفِيَّةِ النَّارُ وَالأَفَاعِي، مِنْ أَعْجَبِ الأَعاجِيبِ فِي حِكَايَتِهَا مَعَ الصُّوفِيَّةِ الأَجلاءِ . .

公公 公公 公公

公公 公公

松





۱ المادول به حمان المادول به حمان المادول به المادول المادول

الرحال و العصود القائد القائد القائد القائدة القائدة

كانت رحلة ابن بطوطة و مارالت عط اهتمام الدارسين، يقرؤونها و يُشيدون به مة هـ قا الرجال الذي شكرة و غيرب، وهـ و لا يملك من وسائل المتنفر إلا قدمنيه أو داية لا تستطيع أن تصعد أمام همته العالية. المنفذ كان الحيج تقيطة الانطلاق في رحالته، كنوه ألى ذلك قوله تسعلل ( و أذن في الناس بالحيخ باتبوك رحالاً و على كل ضامر يساقين من كل فيخ عميق) لقد حيج ثم طيوف في الافياق يسجل كل ما يحده من عجائب و غيران و طيرانف، ولقد كان لدار القيام العربي عجائب و غيران و طيرانف، ولقد كان لدار القيام العربي فضل السبق إلى أعرزتة رحالته إلى أجيراء عيرضت باسلهد سهل رشيق، مع الحافظة على الاصل.

الاشكر

دار القلم العربي